



1142 02970



Elmer Helmas Bobst Libr.

> New York University

New York University Bobst, Circulation Department 70 Washington Square South New York, NY 10012-1091

Web Remerals
http://library.ayu.edu
Combation politicies
http://library.ayu.edu/bout

#### THIS ITEM IS SUBJECT TO RECALL AT ANY TIME

| ,  |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| -  | URST KING GOLD            |   |
|    | METABORIS                 |   |
|    | RETURNED<br>MU BEST LOSSY |   |
| 1- |                           | - |
|    |                           |   |
|    |                           |   |
|    |                           |   |
| 1  |                           |   |
|    |                           |   |
|    |                           |   |
|    |                           |   |
| 1  |                           |   |
|    |                           |   |
|    |                           |   |
|    |                           |   |
|    |                           |   |

NOTE NEW DUE DATE WHEN RENEWING BOOKS ONLINE



Ibn Hadhlul, 50° ud

/ Tārīkh muluk Āl 50° ud/
iles à leb Tumagè

تأليف سموالأمير<u>-</u>عودين هذلون

أمير مقاطعة القصيم

قدم له ۲ وأشرف على طبعه الاستأذُ محمد العبولك مديز المعهد العلمى في يزيشة

(الطبعة الأولى) ١٣٨٠ - ١٩٦١ م

MAY 3 6 1985

MARKELLY.





عبدالغرر آل سعود صنع تاریخ لیمنرس وأسس الملکه السعودیین و وخل الناریخ الانسیانی

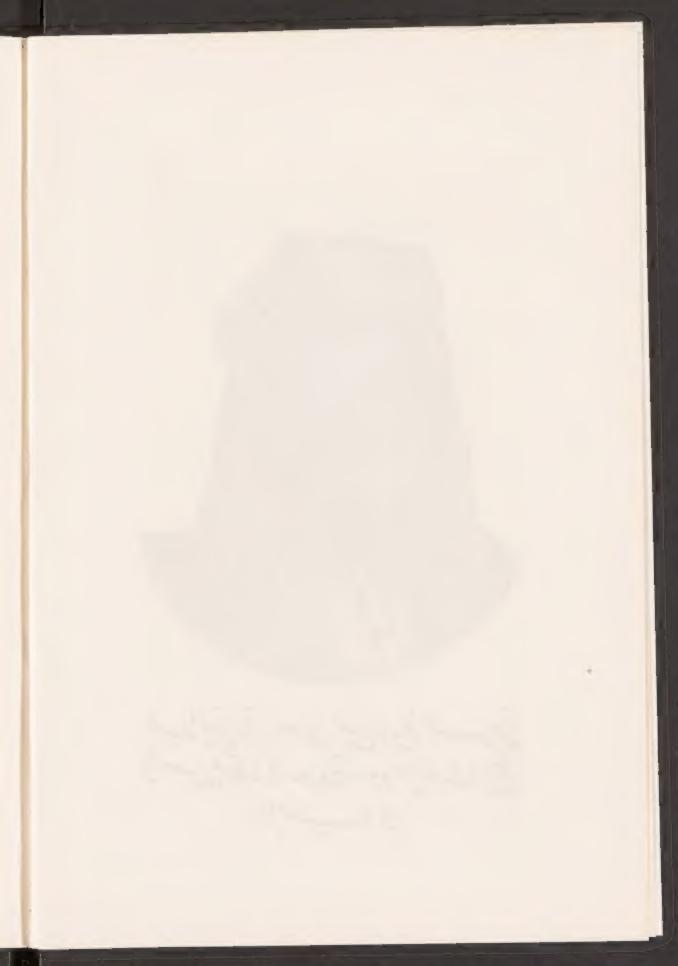



حضرة صاحب الجلالة الملك المظم سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك الملكة العربية السعودية





حمره صاحب السمو اللكى الامر فنصل بن عند العزيز آل سعود ولى عهد الملكة العربية السعودية





(المؤلف)

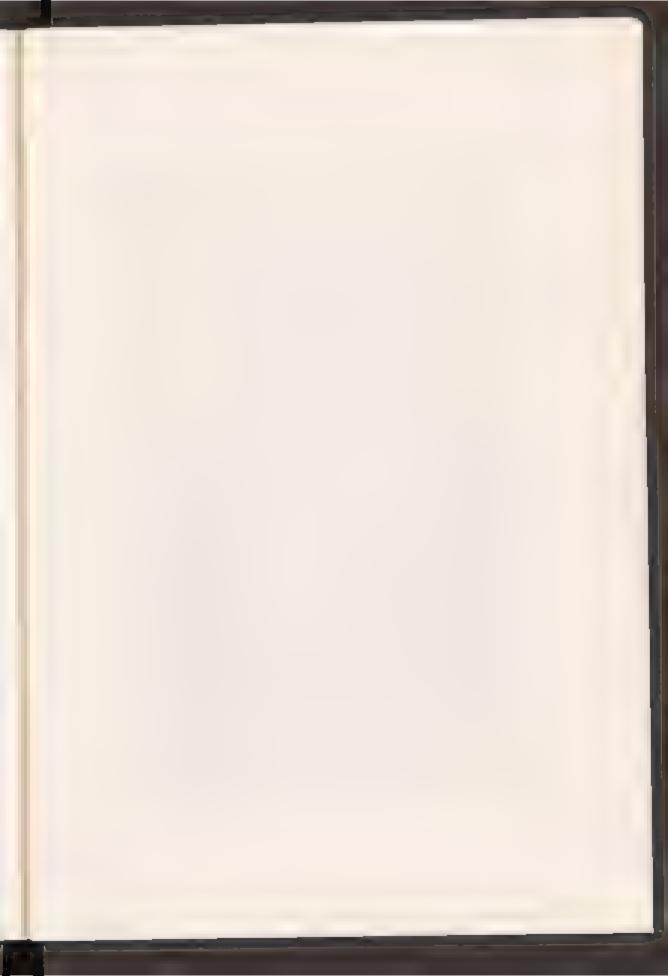

بفسلم الكناب الاستاذ عمد العبودي ( عدير المهد العلمي في بريدة )

# بنيسم معة رخوازكم

يرتبط باريخ الجزيرة العربية في المصور الحديثة بناريخ الاسرة السعودية الحاكمة ، وحيث كان حكم هذه الاسرة عاما شاملا ، وارف الطلال ، فينان الامن يكون عاما شاملا والابحاد بن سكانها ناما متكاملا ، وعلى عكس ذلك حن تتكالب الحوادث على ذلك الحكم ، فيضعف سلطانه ، ويتعلمي ظله ، فينان البلاد يقع فريسة للعوضي والانفسام، ويثبت في كل زاوية منزواياها زعامات فيعيفة بافهة تتصارع فيما بينها ، وبنتازع في عير صالح اهلها ، هذا مينا حدثنا به الناريخ ، وضهدت له الوقائم ،

لذلك كان من الضرورى للباحث ، والواجب على المؤرخ ان يربط بين باريخ على الجزيرة المرسه ، وبن تاريخ اسره آل سعود وهم الذين قادوا اهلها الذين مثلوا الحوادث الجسام ، وصنعوا وقائم باريخها الحديث ، وهم الذين قاموا بالجهاد في سبسل الدعوه الاسلامية السيافية التي بادى بها الامام المجلد الشبيخ محمد بن عبد الوهاب ، فناصلوا من اجلها ، حتى اوصلوها بالسيف والعلم الى اقصى دكن في هذه الحريره ، وحتى بلع صداها الحامي المعمورة ،

وهكذا كان ، فلقد كان مؤرجو لجد في العرن المامي من اهل الجزيسية العربية اذا كتبوا تاريح هذه الجزيره فانهم في الواقع انها يكبون في تاريمية الاسرة السعودية ، واذا كنوا نسساريخ الاسرة السعودية فانتهم في الواقع كذلك انها يكبون في ناريح الجزيرة العربية ، لانهما متلازمسان لا ينفصلان ، وكيف يمكن الفصل ـ في الاهمية ـ بين الواقعة الناريخية وسين منانها ٥٠

ولذلك كان سواء اسمى اولنك المؤرحون امثال ابن غنام وابن بشر ما كتبوء تاريخا للجزيرة العرسة ، ام سموء باريخا للاسرة السعودية ، فانهـــــم لا يغرجون في الواقع عما ذكرناه ،



يقول استادنا حمد الجاسر أن أكثر من كتبوا في ناريخ الجزيرة العربية في هذا القرن وفي تاريخ بعد على وجه الحصوص هم من الاجاب عنها •

وهذا صحيح الصحة كلها ، ولكنه عما يبشر بالحير ان قرى بعص ابنسساه هذه البلاد ينجهون الى الكتابة في هذا الموضوع الذين هم ــ بطبيعة الحال ــ اكثر به خبره ، واعظم احاطه من عيرهم ، بل انه لما ينهج النمس .وسعت على الارتباح ، ان قرى احد افراد الاسره السعوديه الكريمه يتجه الى هذه الناحية فيكتب في تاريخ آل سعود •

ذلك هو سمو الامع سعود بن هذلول فهو قد كسب هذا الباريخ الذي يشرقني ما وقد وكل الى امر الاشراف على طبعه ما ان اقدعه للقراء الكرام في همستاه الكلمات الوجزة التي لم يعصد منها المدح والاطراء ، وابعا التعريف والايضاح،

لقد كنب سمو الامير سعود بن هذاول في هذا الكتاب باريخ علوك الاسرة السعودية وهو احد افراد هذه الاسره الذين يعرفون عنها ما لا يعرفه غيرهم من الاجانب مبني ياحلون نظواهر الامور دون بواطنها ، او يتقلب ون عن مغرضين ، او غير ثمات ، زد على ذلك ان سمو الامير يعرف عن البلاد وظروفها وعن سكان البلاد وعواطعهم ما لا بعرفه اولئك الاجانب وصسماحه البيت ادرى بالذي فيه — ، لمذلك حرص سعو الامير المؤلف على ان يتقل عن تقسات عاشوا بعض الوقائم الباريعيه ، وشاركوا في رسم خطوطها ، ولم يتح لهم من ينقل اقوائهم ، او بسجل اداءهم فاحرج لما بذلك وفائع مربه صادقه ، عن بعض العقب في ناريخ بعد ميل الحقيمة التي وقع فيها البصادم العنسمة عن بعض الحقيدة وهي الحقيمة التي تعبير بعض حلقه معموده في باريخ بعد بالبسبة لما سير من بواد بعهسا المن تعبير بعض حلقه معموده في باريخ بعد بالبسبة لما سير من بواد بعهسا المؤيز عند فتح الرياض "

ولكن استقراء الحوادث الباريجية ، والنقل راسا عمن شاركوا فيها لسم يعتم سمو الامير المؤلف من ان يقرأ كل ما كنب عن تلك الحوادث ، ويستفيه من النمل منه كل ما لا يسافى مع الواقع • ولا يتعارض مع الحقيقة • هذا بالتسبه للحوادث الباريجية فبل عصر المؤلف -

اما بالنسبة للحوادث الهامة التي عاصرها المؤلف فالله يسجها لسجيسال العادف بها ، الحبير تتفاصيلها ، لانه عاشها ، او عاش اكثرها ، شائه شان والله ، وشأن اجداده ، فقد كان والله الامير هذلول بن ناصر بن ثشان ملازما للملك عبد العريز آل سعود في اكثر عزوانه حتى واقعه المنية قبيلا في مبدان الوعى في عام ١٣٢٤ وقد ذكر المؤلف بعص الوقائع الهامة التي شهدها في معدمه الكتاب ( وما را، كمن سمع ) كما نقول النس العربي ،

لسى هذا وحده الذى يحب ان يعالى عن هذا الكتاب من حيث صبلة مؤلف بل ان هناك شبئا آخر له اهمية ابصا وهو يدل على بعلق سمو الامير المؤلف بالعلم ، وحيه للبحث ، وسبجل الوفائع، دلك ان سموه امير لمعاطعة القميم، اى الحاكم الادارى ، لبلك المعاطعة الكبيرة من مقاطعات المملكة ، ومعروف عظم مسؤولية الحاكم الادارى لمعاطعه كبيرة ، وصخاعه عمله ، والوقت الكبير الذى يجب ان يحصيصه له ، وعلى رعم دلك فان سمو الامير المؤلف لميمتعه ما ذكرناه من ان بسرع للكتابة والبحث جرا من وقبه المحصيص لراحته ، ويشارك في هذا الميدان العلمى ، فيصيعت هذا الكتاب الذى يمياز بنعمى المحوادث ، واستيفاه الميدان العلمى ، فيصيعت هذا الكتاب الذى يمياز بنعمى المحوادث ، واستيفاه بن المؤلفات الباريحية البجدية ، الذى يمينى بهذه الاشياء المهامة التي لا غنى المؤلفات الباريحية المجدية ، الذى يمينى بهذه الاشياء المهامة التي لا غنى المؤلفات الباريحية المجدية ، الذي يعينى بهذه الاشياء المهامة التي لا غنى المؤلفات العادون الحليون يسيرون عليها وابصاحها ، وبذلك بجد انه اخبط خطة لم يكن المؤلفون المحليون يسيرون عليها وابما كانوا يذكرون الوقائع التاريخية ، مجردة بدون ال يعيروا اهماما لعثروفها وملاساتها وسائجها ،

#### 

سمى المؤلف كتابه : « باريخ ملوك الل سعود » وهو اسم صادق الدلالــة على الكتاب ، فالمؤلف يسرجم لكل حاكم من الل سعود ذاكرا اسمه الكامــل ، وملحقا نسبه بنسب رأس الاسرة محمد بن سعود ، ثم يععب ذلك بيان تاريخ تولـه الامر ، ثم يذكر الحوادث التي وفعت له ، او شارك فيها ، او مهـــدت لتوليه الملك ، او لصنف بموذه ، او قوبه ، مبعا في ذلك متهجا منتظـــــم لتوليه الملك ، او لصنف بموذه ، او قوبه ، مبعا في ذلك متهجا منتظــــم الحوادث ، بجعل القارى، امام المترجم له ، وكانه يشاهــد صراعه مع الرمن ، وخصامه في سبيل ما يعنفده ، ويسعى لتحقيقه ، ويهــدا صراعه مع الرمن ، وخصامه في سبيل ما يعنفده ، ويسعى لتحقيقه ، ويهــدا

سلم الكتاب من الطريقة البالية التي كانت نبيع في التراجم ، والتي كانت تفيع القاري، امام اسماء جامدة ، واوضاف مينة بهو وكانها لا صلة لها بتلك الاسماء ، الا من حيث انمامها من الناحية العجمية في الترجمة ، فتراهسسا مقتصر على ذكر اسم المؤلف ، واسم ابنة او اسماء آبانة ، ثم تبيع ذلسسك بسلسلة من النموب المشابهة العاربة كان تقول عنه : انه كان عابدا واهسا ورعا ساجدا معملا معسما ، الغ و او انه كان فاستا جاحدا شريرا مساددا فاسما الغ و وذلك حكم منهم مجرد يصدونه بقون ان يذكروا لنا شيئا عن اعمالة التي تشت ما ذكروه من صالحة او فساده ، وبدون ان يذكروا لنا شيئا عن من سيره حانه من حيث علاقية بالأحرين ، ومن حيث تأثره او باخداث ثرمته ، ولا يذكرون الطروف التي كانت سائدة في عصره وهي اهم الاشيساء ألى ترجمة شخص من الاشخاص لابها هي التي تؤثر باثيرا كبيرا في النساء الطابع المير عني شخصيه الرجل ، وبعدد مطاهر سلوكة وانجاهاته وانجاهاته و

ومرية اخرى في هذا الموضوع لهذا الكتاب وهي : ان المؤلف امير من امراء الاسرة السعودية ، وهو يكتب في باريخ هذه الاسرة ، ومن المتبادر لللاهن عن الطبيعة البشرية ان الاسمان حنها يكتب عمن بصلهم به صله القرابسسة والنسب ، او بعاطمه المودة قانه لا يذكر الا المعاسن ، ويقص الطرف عن ذكر المعايب والمالب ، ولكن مؤلفنا الكريم براه يحرص على ذكر المعقفة كاملة حتى ولو كانت بقصى بذكر الاحظاء ، وبيان المنالب ، وشاهدنا الواضح على ذلك ما ذكره عن المصائب التي حلت باهل بعد بسيجة اختلاف الاموين عبد الله بسن ذكره عن المصائب التي حلت باهل بعد بسيجة اختلاف الاموين عبد الله بسن فيصل وبحميلة الامويين المذكودين وزد ذلك على وجملة العموم ، ثم بيز كل منهما بواحمة معينة كفولة عن الاول انه هرب عن الرياض وبركها للقوصي والاضطراب ، وعن الثاني : ان جنوده عائب في الارض فسادا وحربوا القري حتى ال ننده ما الجبلية من تعمر من بعدهم حتى الآن ،

قذلك كله تعول : أن سمو الأمير المولف أهدى يعمله هذا للمكتبة العربية سفرا قيما واچين أن يكون في عمله العدود لقيره في أسراع جزء من الوقسست والراحة للبحث العملي ، والأهنمام بالمنع العقلية -

هذا وانه لواچب لك ايها القارى، الكريم ان تطلب منى النعريف بحيساة المؤلف ، وسوف اذكر لك معلومات موجره من ذلك • اما نسبه فهو : سعود بن هذاول بن باصر بن قبصل بن ناصر بن عبد الله
 ابن ثنیان بن سعود بن محمد بن معرن بجمع بسبه بجلالة الملك سعبود في جده السابع سعود بن محمد بن مقرن -

ولد في مدينة الرياس في السنه التي توفي والده فيها قتبلا في ساحة العرب في وقعة روضة مهنا التي قبل فيها الامير عبد العزيز بن متمب بن رشيد عام ١٣٧٤ هـ ، ودرس في احدى مدارس الرياس حيث بعلم الغراءة والكتابسة ، ونشأ ملازما لجلالة الملك سعود بن عبد العريز ، وكانت اولي الوقائع الهامة التي حضرها هي حصار مدينة حائل عاصمه امارة الرشيد وذللتعام١٩٣٩هـ وكان اول عمل اداري قام به حيى عبي اميرا على بوك والحدود الشمائية الغربية من الملكة العربية السعودية في عام ١٣٥٥ هـ ، وفي بهاية عام ١٣٥١ عاد الى الرياض حيث ظل يلازم جلاله الملك سعود ـ سعو ولي العهد الداكسوذلكحتي عام ١٣٧٦ هـ حيث وكل البه اماره عدد مي البلدان غربي المدينة المنسودة مرازها مدينة \_ ينبع ـ فمكث هناك عامين ، ثم استقال من هذا المنصب ، وعاد الى الرياض في نهاية عام ١٣٧٧ هـ ، وبعد شهرين من ذلك عن اميرا على معاطمه المعامم ، ولا يزال يشغل هذا المنصب حيى الآن •

محمد المبودي

بريدة : و17 من في الحجة عام 1779 هـ 11 يونية عام 1970 م نارنح ملوك أل سعُود

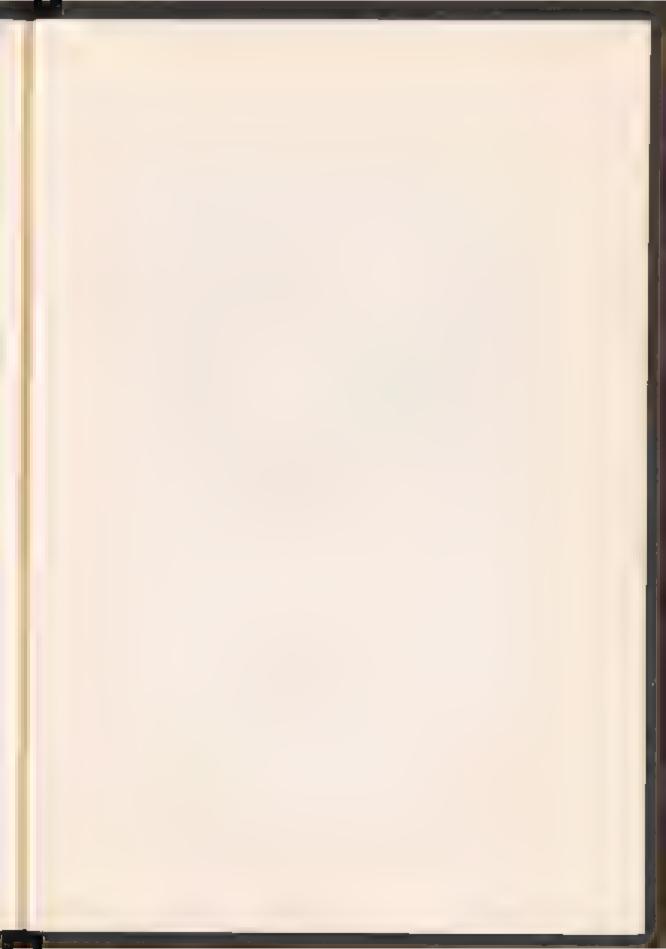

# ١

الحديثة وب العالمين ، والصلاة والسلام عنى أشرف المرسلين ، عيدا محمد وعلى آله وصحيه .

أما بعد . فان قرأت أكثر ماكتبه المؤ حون المعاصرون عن تجميد وعن تاريخ الاسرة السعددية المالكة فر أبت أن كثير من الحوادث والوقائع قد رووها إما مح فة أو مشوهة من وكثيراً من الوفائع الهدمة الني هي أساب أو موجنات لكثير من الحوادث السياسية ، أو الوقائع الحربينة ذكروا منها أشياه وتركوا منها أشياء أحد الانكر وأحق بالتدوين لا سما وبعض الحوادث الي ذكروها قد عشها سفني وحدرت أسرارها وحصاباها ساون واسطة . فرأيت أن أكت تار بحالموث الأسرة السعودية ، لأن ثار يح نجمه في الزمن الحديث ونهضتها في كل المياس له أو ثني العلاقة بناريه هذه الأسرة العربية الأصيلة ، بل إن هذا الست السعودي رفيع العاد ما الدعام العربية الاصيلة من المحد والشرف والمؤدد ، أن هذا الله السعودي هو الدعامة العظمي لمهمة الحرارة لعراية ، وهو ما لا بحام إلى شاهد أو دليل أكثر من قراءة ما كتبه المؤرجون ومن فراءة دلك شين واصحاجليا أن بجداً لم تكن شيئاً مدكوراً في حكم أل سعود فصلاً عن أن لكون للدا مردهراً مستقرأ ، وأنها لا ترساعلي أن حكون عد أتفترس أهديه الانقسامات ، ويفلك مهم الحواج والعرى والمرض ، ويصرب لحين بأصابه على كافة بحائه ليس لاهلها عمل إلا أن يكبد بعصهم لنعض ونقش بعصهم النعش الآحر .

أما الدين الاسلامي بتعاليمه السيامية ، وقو البيه التي بها صلاح الساس في معاشهم ومعادهم ، فلقد كان لا أثر له إطلاقا ، فلقد القشرت الحرافات وعمت المو بقات ، وعبدت الأحجار والاشجار س دون الله

أليس جديراً باسرة هذا أثرها في البلاد ، وهذه منزلتها من مكانةالامة أن يعتبي ناريخها ورتسجل أعمالها ، وتحليد ذكر رجالها وأعمالها؟

لو قار ما الآن بين حاضر هذه الآمة وماصيها الدى ذكر ماه توجدما أن الفصل الفرق كفرق ما بين الليل والبهار بم والارض والسهاء . ولو دحده أن الفصل الاول في ذلك بعد الله لآل سعود الاساجد بمعاصدتهم للدعوة الاسلامية المخالصة التي قام بها الامام المصلح انجدد الشيح محمد من عبدانو عال رحمه أقه وعلى عنه ولما أحده حكام آل سعود على أعسهم من السير على سهح الشريعة الفراه بدون مداهنة أو تأويل ,

إننا نرى فى الأوقات التى يتسلط فيها الأعداء على حكم آل سسعود فيضعت أو يصاب بكسة ، فان هذه اللاد تعود الى حالتها ،الأولى فتصبح منقسمة متطاحة وتسود الموضى و بعم البلاء ، ويتفائل الأفر باء ، حتى يقيض افته لها من آل سعود من يقوم نتجسيد الدعوة ، وحمم الكلمة فتسود الطدائية ، وتزدهر البلاد ، وتستقم الأحوال فكان التساعر قد خص آل سعود بحراده من هذا البيت السائر :

إذا ب منا مصى قام سيد قزول بما قال الكرام فعول لدلك فقد أخذت نفسى بكت له تاريح لملوك هذه الاسره المجدةوسميته: ( تاريح ملوك آل سعود ) وقد رجعت عند تدوير الحوادث التي لم أحضرها ينفسي إلى التواريخ الآتية :

عنوان انجد ، في تاريخ بحد للشبخ عنهال س عبدألله مي يشر .

عقد الدرا لشيح الراهيج في صالح في عيسي تاريح نحد الحديث للأستاد أمين الريحاق تاريخ الكويت الشيخ عبد العزيز بن رشيد. رمال ودماء لعبد الكريم أبالخيل الأمام العادل للسيد عيد الحيد الخطيب • في ربوع عسير لحمد عمر رفيع. عجائب الآثار في التراجم والأخبار المعروف بتاريخ الجيرئي . ابن سعود لمصطنى الحفناري .

هذا إلى حال ما أحذبه من أفواه رجال ثقات عاصروا إنشاء المملكة العربية السعودية منذ حروح جلالة المغفور له الملك عبد العرير آل سعود

من الكويت إلى الرياض.

أما الوقائم الهامة التي اعتمدت فيها على معلوماتي الخاصة المبعبه على العلم واليقين الشخصي فهي تشمل. مقوط حائل، والمضاء على إمارة ببت آل رشيد وفتح الحجار ، والقضاء على حكم الاشراف فيه ، وفتة حامد بن رقادة ، وتورة الأدارسة ، وعروات النمن وعسير ، وحادث المحمل المصري ، وقشة الآخوان، وعادلة الاعتداء على حياة الملك عبد العرير، وولى عهده الأمير سعود. وما أردت فهاكنته وغلته إلا أن أسام في إيراز صورة صحيحة واصحة لناريح هده الآمة العربية الاصيلة فأمال شرب المساهمة في خدمتها، والعمل ولو بشيء يسير في دلك ، وإني لاسأل انه جل شبأمه أن يوفقي للخير ، ويعصمني من الرالي ، واقه ولي التوفيق ، وهو المستعان .

ريدة في ٣ شعبان عام ١٣٧٩

سعود بن هزاد ل

# تاريخ الاسرة السعودية (نيسلور..)

سفندی. بدکر ثاریج الاسرة السعودیة فی مطور ثم بدکر سیرة الحاکیر منهم عنی طریق التسلسل و ما جری لهم فی مدة حکمهم

#### الحاكم الاول

## الحاكم الثاني

عمد من سعود مر محمد من مقران من مرحان . تولى الحدكم بعد وفاة سعود أكر عاله محمد هذ وكان دا قرة ونقود عظم ، وطهر في أيام حكمه المحدد الآكبر والمصلح العطر الاسم الشيح محمد بن عبد او هاب رحمه الله وقد هاجر الشيح من طديه و ميسة ، إلى لدرعية فقام هذا الآمير الشهم بيصرته ، والمدعوة معه إلى دم فقه ، واحلاص النوحيد له وحده ، و قعدا على لشرائه والدم والحرافت في أدحل في الدبر حتى قصى عليها كليا و عاها عوا ، وحد واحتهد رحمه الله في المياء مصرة دين الله وما كان عليه

السب الهالج ، حاهد في الله حق حياده حل تو فاه الله عام ١١٧٩ هـ وكان به من الأولاد أسعة قدر مهم إلى من وعاته وهما فيصل بن محد وسعود بن محد قدلا في معركة دا ت بين محمد بن سعود وأمير الوياض دهام بن دواس وعقب الدين آخرال وحلف إثنين هما ، عند العربي بن محمد وعبد الله بن محمد .

### الحاكم الثالث

عد "د تر بر محد بر سعد د تولى الحسكم بعد وفاة الامام محد ابنه عد الدر وكان أشه من أبيه فقد استنب له الحسكم تسعة وثلاثين عاماً فصى حلاف على المدة الله دواس في الرياض واحتلها وفتح الفتوحات وأدص حسم أبحد عدى طاعته وقعني على إمارة ابن عربعر في الاحساء والفعيف وأستولى على الحرمين الشريفين بقيادة ابنه سعود ، فساد الأمن حسم أبحد الحربة "امر مة بل وصلت عن الله مفيادة الله سعود إلى مشارف الشام بدهمت حيد شه بلاد مشهد وكر ملاء في "مراق كاعرا اليمن وعمان وأدخل الإخيرة في طاعته

وكان إماما عادلاً . وعالماً ورعاً ، وشجاعاً مقداماً . توفى رحمه الله قتيلاً وهم قائم صلى صلاه العصر في مسجد الطريف في الدرعية عام ١٢١٨ . قتبه رجل راقصي إسمه عال من أهن النحف في العراق جاء إلى الدرعية متنكراً وغدر مهذا الامام

هذا وقد حلف الأمام عاد الديرين من الأولاد إلين عما : سعود الكبير ، وعبد الله بن عبد العزين

# الحاكم الرابع

سعود بن عبد بعر بن سحد بن سعود القد يوسع بالأمامة قبل

مصرح ابينه المدكنور ، وكان قائدًا عطبها وعالماً جليمال ، وشهماً مقداماً ، فارساً مغواراً ، وحاكما عادلاً لا تأحذه في الله لومة لائم . خضعت له حميم أعاء الحريرة العربية ، واستنب الأمن في جميع رموعها ، قدامت لحكمه البلاد المجدية والحجار والنيل وعمالء ووصلت غزواته إلى حوران و بادية الشامكم قاد الحيوش إلى النجف وكر بلاء في العراق وفي آخر أيامه ما رته السلطة العثهانية بالعداء بي زمن سلطانها محمود فأوعزت إلى والباعصر محد عنيات الابانيسب إجراءات قاميها الامامسعود فيمعاملة حجاح الاتراك فسير والى مصر عمد على المدكور الحبوش لمحاربة **الوهابيين** (كما يسمى أهل نجد) وأرسل الحله تاو الحلة إلى الحجاز فهزمت هزيمة شقيعة هَيادة إنه طوسون ، قال الحبرتي في تبريحه في حوادث ١٣٧٦ هـ ، ورد**ت** الاحبار إلى مصر بأن الوهابين قد دخلوا مكة والصائف والمدينة وغيرها من للاد الحجار فرتموا فيها الرجال ، وصيطوا الثعور ، وسبب ذاك أنهم قطعوا الميرة عن شريف مكه عالب س سرور حتى وقع في شدة من العلاء وصيق اخار إلى أن قال . عاصطر الشريف عالب إلى مسالمتهم ومصالحتهم فباروا في الحجارسيرة حسة لم يبعنا عهم أجم أحدثوا شيئا من الحوادث سوى الامر المعروف والهي عن المسكر ومنع شرب الآباك ( الدخان) ظاهرا وهدم العباب المبنية عيى النسور غير قبررسول الله يتراثخ فالهم لم يتعرضوا له فشيء لم أن الشريف عالب صار يكانب الدول ويحتهم على الحروج لغتال هؤلاء اوهابيير ، ويرمهم بالافاعيل المسكرة ، ويقول : أنهم خوارح يكفرون المسلمين ، ويستحلون دماءهم وأموالهم إلى عير ذلك من الاكاديب والممتريات الني سيلني جراءها عند ألله عز وجل

وقال الجبرتي : وفي سنة ١٢٧٦ استعملت الدولة محمد على باشا عبي الاقاليم المصرية وحثته على قنال الوهاييين واستدعاد لحرسين الشريمين من أيديهم مع ما يضم إلى دلك من للدان الحجار والثمور ، فعند دلك شهر محمد على وجد واجتهد وبعث العوث الكثيرة التي لا مصى عددها إلااغه وأمر على إبنه أحمد طوسون أن يسير لها لى الحجاز ويفاتن الوهاسير ويستمقذ الحرمين الشريمين ، فعند دلك وصلت تلك الحو ﴿ لَكُثْيَرَةَ بِلَّى يَغْمُ وَقَدْ ملئوا شعانها ورهادها حيولا ورجالا وأموالا وأمنعة ، والوهانيوري مقيمون بوادي الصفراء وهم بحو سبعة آلاف مقاس فتحهر الفرانةان مضال وتأهبا فحملت الاتراك على الوهايين حمه رحن واحد فثبت لهم الوهاييون ثباتاً صادقاً حتى هرموهم فولى الاتراك مديرين لا بلوي منهم أحد على أحد حتى أن معتمم صار يقتل بعضاً بالرساص من لشممة على العوار مع هذا لم يكن خلفهم من يطلهم ، لأن الوهابيين لا محقون مديراً فلنا وصلوا يصع ركبوا في السفن والمراكب هاريين إلى مصر يقول بعضهم العض كان حلمنه واقله عقاريت ولما دحلوا مصركانوا مدعورين دعرأ شدندأ وقد تغيرت ألوائهم وأجسامهم، فلما أراد معضهم أن يسلر على محمد على منعهم من الدخول عليه غصبا عليهم و هريمتهم وعدم ثبانهم ر

ويقول الجبرتي إن السب في هزيمتهم هو ما حدثي به بعض النقات من حضر تبك الوقعة ، قال : كيف ينصر أياس صحبتهم الحور والرمور واللواط والفجور حتى أن الرجل من العسكر يأتي إلى الرحل من العرب ، ويقول لا بدأن تبعث لى إمر أتك تبعث عندى تلك الدية وأرده بك عداً وإلا فتلنك والوهايون لم يكن شعارهم إلا قولهم ( توكلنا على الله ، توكلنا على الله ) ثم إدا دخل لوقت أدن مؤذنهم بالصلاة ثم قاموا صفوها منظمين

حلف إمامهم يؤدس الصلاة محشية وتوية وحضاع ، وإدا تجاولت الفرسان وتصاحب كمحدان صلوا صلاة الخوف الواردة في حديث نمر. فـ دات الرقاء ، الا الله لا يعرفون صلاة الخوف ولا يستعون ما فضلا عن أن بِمَ اصَّعَهُ فَعَلِمُ فَصَارُوا يُتَّمَجُّونَ مِنَ الوَّمَانِينِ مَ فَهِدُهُ هِي الْغَايَةُ الَّي التصريها الوهامون على لاد ئ الأران الشرعب عالم بن حرود جعل اکا ب محمد علی ماشیر علیه بأن عداق حراوح الأنزاك والی قسما مشهم يقدمون مع ساحل نسع ، وأحمال على ساحل الحديدة وسأحل جدة حتى عجر الدهاليم واعل مدورتهم والاسترامعهم الاموال لاستيالة شيوخ العرب من حال والحويضات وعبرها تصل محمد على هذا الرأى وما أشار به الشريب عاب وأرس إلى سع احم ما الكابرة والأموال والامتعة من كماوي وطلمان وحد - وجعام بهد مصطفى بك ، وأرسل آخرين إلى الجديدة و إلى حدد ، قد وصلت عك الحراج إلى يقلع جانوا ستميلون رؤساء عرب رئب خها فصاروا يعطون الرئيس متهم آلافا كثيرة من الداه ، فكم و النس الحويف المدعم شديد فأن للدوم عليهم فلراردا لكالدنه وتستندنه عداعده وأماسهم فقدم عيهم وأعطوه مائة ألف من للد الدالفرانسة وأعصرا شبح حرب أنانيه عشر ألمه ويال مع ما أصم إلى من من الكساوي الفاحرة والأشياء النفيلة ورتبوا البكل واحد من آماً. آمان حملة رادلات شهريا ؟ و بوهايتان لا عطون أحداً شنة لل يعد اون ١٠ مانبوا عن دسكم ) فهدا دخلوا الحجار والستالو عليه ودامت لهم اللا وم منص فها عرال ( انهي ما قال اليعراق )

وقد كتب الأمام سعود بن عبد العربر كانا بل السلطان سلم عبدما دحل الحجار والشاولي على الحرامين الشراعين هذا نصه :

#### ميتهم سدمري م

من سعود في عد أمر بر المعدد إلى مدير

أما بعد فقد دخل مكافى البرمال الله من محرم سنة ١٣١٨ وأست أهلها مع أرواحهم وأمر الحر بعدم هدمت ما هناك من أشاء وثنية وألفيت الصرائب إلا ما كان منها حقا وأثب الفاضى الدى وليته أب طفا مشرع ، فعليث أن يمتع والى دمشق ووالى الفاهر ومن الحيء بالمحمل و لصلب و والرمور إلى هذا البد المفاسر على ذلك لمر من الدين في شيء وعلمث رحمة الله وم كانه به

#### الرائق بالله المعبود ـ سعود

لم يمنع السندان سلم خي ، محمل والموسيق التي ترافقه بل جاء الحماج السوري عام ١٩٢٠ و ويهم أحدى السلطان محمود الذي تولى السلطانة العثمانية معد رفاة سلم فيهم الحجاج قدان حرب من المدينة و بسع ، ويعال إنهم رجعوا في هذا العام من غير حج ، وكان تيسيم عدالله العظم ، قال محمد كرد على في كتابه (حطط شام) حرج عدالله باشا بعظم والى اشاء بومند مسة ١٩٣٠ ها بالحمل ، قحدت سه و بين اله ها به أمور عصيمة فهاك عسكره وانتهم احاج وفي السة الدية منع الاده سعود لحجاج عبر الموحدين من وانتهم احاج وفي السة الدية من كان فيها من اله ك أصد الى ديك أمه لم يؤمن المور بين الدين ديوا في حدد فجر حوا منها مسة دجو به مكمة ، وكانوا في جدد فجر حوا منها مسة دجو به مكمة ، وكانوا في بحرد خميم ديك حجة عن حكمه ، وفي هذا ، لاثناء كان الام مسعو درجمه القه يجح ورجه كل عام ، مكرة الكعنة بالدال الدام سعو درجمه القه يجح ورجه كل عام ، مكرة الكعنة بالدال العدم وكان قد تصالح

والشريف غالب، فأدن له بالعودة إلى مكة ، وكان الاثنان يتزاودان ويتبار لان الهدابا وبعد فتح الحجار انجهت أبطار أهل نجد إلى الشهال فرصلوا في غروانهم إلى اجوب وصحراء الشام ، واجتار وهما إلى حوران والكرك فوقعوا منصرين على أبواب الشام و فلسطين ، وقد أرسل الامام صعود كتنا إلى انولاة هدك يدعوهم إلى دين افة ، ولكنه في طموحه إلى ملاد الشام لم يكر داك الرحن الدى دوح البلاد العربية كلها فداسته جميعاً و ومع أبه أراد أن بتحد له أبصاراً في صورية من ولاة الامر هناك جرياً على طريقته في الاستبلاء ، فال منعه للحح ، ومعاملة رجانه للحجاح أفدنا الامر عليه ، كانت الدعوة دعرة النوحيد أثناه دلك دينا وسياسة تنقشر في عسير ونجران والنمي حتى كادت نعم تهمة أسرها ، وكان الرعماه الثلاثة ، عنمان بن عد العريو المصابي في الدني في الدنية ، وعجد بن عامر أبو نقطة وطمى بن شعيب في عسير من أكبر حلفاء الامام سعود هماك ، فدانت له اللحية ، ثم الحديدة ، ويبت العقية ، وحمع قدال رهران ، وعامد ، وقبائل عدير ، ورجال ألمع وقبائل عام في نجوان

أما الدرلة عثمانية فقد أصبح العدو يهددها وولايتها ، فلمتستطع في فساد أحوالها أن تقو م بعمل خطبر ، ولكنها بعد أن كسر الوهابيون الجيوش التي أرسلها البهم ولاته في مصر بقيادة أحمد طوسون بن محمد على باشسا بوادي الصفراء عام ١٣٢٦ هـ ، واجرم أفر اده تاركين وراءهم الحيام والمدافع والدخيرة وعدداً كيراً من الفتلي قين : أنه خملة آلاف قتيل والفاجرين هذا الخيال والرواحل تقهقر طوسمون عن تبقى من جيشمه في يلبع وأرسل بصلب النحدات من أبيه وجاءته النجدات كا نقلنا عن الجبرقي سابقاً.

وفي هذه السنة حج سعود ، وكسى الكعبة بالفيلان والديباج الاسود على عادته ، ثم طاف ورجاله في أسهوان مكة بدعون الباس إلى ترك الحبائث ، ويسهون عن الممكر ، فن رأوا منه عملا بحالفاً المشرع أدبوه في الحال بموجب الاحكام الشرعية ، وقد أدت هذه الشده إلى الردة من بمعن البوادي

دكر اى بشر رحمه الله ، أن الامام سعود أرسال بحدات إلى المدينة المنورة وأمر بتحمينها ، ثم عاد إلى جد قال . ولم بعلم السعد في عودته وهو يعلم أن طوسون مرابطا في نتيع بعطر المحدات . وأن عرب العجار يتذبذ بون بينه وبين أهل نبط ، وقد يتقلبون عليه ، جامت البحدات المصرية في عام ١٧٢٧ هـ ، فأعاد الحكرة طوسون على المدينة بعد أن احق نقع الذخل ، ووادى الصفراء ، و عدراً ، واصم إلى جيشه كثير من عرب حبية وحرب ، و بلى ، والحويطات ، وقد كان في المدينة سعة آلاي من أهل بعد ، فحاصرها طرسون حصاراً شديداً دام شهر بن و بعدت شهر ، صوب على الفلمة المدافع ، وحفر السراد، ، مواشعن المار في المدينة المدافع ، وحفر السراد، ، وحاءت الامراعي فعنكت المحصر بن ، فقد ثم قطع عن المدينة المياه ، وحاءت الامراعي فعنكت المحصر بن ، فقد ذكر ابن بشر : أنه مات من المرابطين ، أربعة آلاف قن أن تفتع أبواب المدينة للمعربين ،

وقد استعشر الشريف غالب بهذا النصر ، فباشر السعى جهراً في تحقيق المفاصدالتي كان يبطنها ، فانشرت الردة في مكة والعائف ، فدحلها طوسون بمساعدة الشريف غالب من دون مقاومة .

ثم جاه محد على بالجدات الجديدة ، فرصل إلى جدة في ٢٠ شعبات

سة ١٩٢٨ ه فاستعده فيه اشر ما على مرحاً مكر ما ، ثم رافقه الى مكه وعلى وعدما استقر محمد على ي مكة حرى الشره عالى بأن قبض عليه وعلى أو لاده ، عمل بالامر على ، وأرسلها محمد بالى مصر ، ثم جمع ماكان في حرائل الشريف بالى س الدها والقصه ، والصا مكانه أن أحيه بحيى أن سرو وي سه ١٩٢٩ ها بالى رحمه الله الام سعود ل عدالعريق في الدرعية عرض أصابه في لمائة ، وكانت و لايته رحدى عشر مستة ، وقد حلف أو لاداً كثير بن ، أكبر ثم عبد شه ، ثم فيصل ، وتركى ، ومشارى ، وعي ع وفيد ، وخاله ، وحس ، وعير ثم .

### اخاكم الحامس

عبدالله من سعود من عبد العزيز بن محمد من سعود

تولى الأرب عدد ، فاه الأرم سعد راسه عندالله ، ولم عدل مدة حكمه أكثر ما أنه أعراء ، حث بوالت الحرات المصرية و رحمها إلى نحد بعد احتلالها الحيجاز ، بقيادة إراهيم باشا بن محد على ، قدهمت حبح ألحاء بحد ، واستمرت في رحمه حتى حتى حصرت عندالله في مقر حكمه وبالديقي ومعد حصار وقتال سمر السنة لامنة استار عبد لله عام ١٩٣٣ ه للقيالد الراهيم باشا وحمل إلى مصر بحميم عوالله وحرمه ، وحميم أفر د الاسرة السعودية ، وأسرة الشاح بحد ب عند الوهال ، وبعد وصوله إلى مصر حمل الما الأستانة ، وقتل فيها شنقاً رحمه الله .

قال الحبرتى فى تاريحه أرين عمد عنى باش أمر على تنك الجوع العطيمة أن يتوحهم اللي بحد و درجوا أهله بالحرب والصرب ، فتوحهموا مختلين أمر وتيسهم الراهيم باشا ، فكانوا يقتلون من التجديين ويأسرون حتى صاد يسهم و بين الدرعية ثمانية عشر ميلاكا و رد الحور مر الهم دشا ، وصار خد على يرسل الطوائف الكثيرة كذر دهب طائفة أعقبها بأحرى إمداداً لولده ، واتصلت العساكر من مصر إلى الدرعية . أن ان عددت بن سنعود أوقد رحلين من قومه إلى مصر لمفارسه تحد عنى في الصبح بسهم ، ، وصفاء مان الحرب ، أحدهما : عبد العزيز مِن حمد بن براهير والتين عدالة من محد بن براهير والتين عدالة من محد بن براهير والتين عدالة من محد بن بؤله في الصلح ، وصع الحرب بن بنيان فوصلا ، صر ، واحتمعا دانات ، وكداه في الصلح ، وصع الحرب بيشهم فقال لهما الباشا ، ما أمان مسمكما من صب الصبح أو لا منع أما قد يشهم فقال لهما الباشا ، ما أمان مسمكما من صب الصبح أو لا منع أما قد منتها لكم بذلك فامنا الآن لا بعن و دا عش ، فدا عبد الحرب أما منتقد م فذاك وقت حكم سعود، وهووج مقد مهما الحرب الحرب ، ما مدا فهو سراك ، ، ويحب المدوم والسكون ويكره العداوة واحد، أما عبد مذول ا

همال " شد هذا أمر لا موافق عليه ، ولا يدره مد ، و ما حيد . فأيت من عقد الصلح ، وعب رعينا أن قضاء الله لا يد واقع ، وقال الجيرفي : لقد را بني هدان الرحلان مراتير أو ثلاث وسألان . هل عصر أحد من الحمايلة؟ فقلت لهما فد الفرضوا و يرسق مهم أحد فحث معهما في عنه والحو والقسير والحديث وغيرهما فوجدت عدهما عداً عريزاً ، وقواد كابيره لا سياعر مذهب الحديث وقد رها إلى الارهر فراعد فيه احدا لاشتعال الناس بالحروب وكثرة الزعازع والفلاقل .

ثم قال الحبران . وفي سنة ١٢٣٣ قدم عدالله بر سعود مصر أسيراً ، فأدخل على النش محمد على فسلم عليه ، وحد رآه حله وأكرمه ، فقال له الرشا باعبدالله ، كيف رأيت ابني الراهيم في الحرب ؟ فقال عبدالله الكال ما لم يقصر ، ولكن ليقصى قه أمراً كان مفعولا . فقال له الباشا . أتحب أن أكاتب لك السلطان واستعطفه لك لعبه يعفو علك فال والله مستعد؟ فقال عبدالله ، ما قدر الله لا بدكائل ا فأعجب من فصاحته و بلاغته وثبات جناه . وكان مع عدافه قفص صعير فقال له الباشا . ما هذا الدى معبك أشت به من بلاد بجد باعدافه ؟ فأمر عليه فعت فاذا به مصحفان أحدهما مطرر باللؤلؤ والحواهر ، وفيه أكثر من ثلثمائة جوهرة ولؤلؤه ، والآخو مصحف من مصاحف الدهب والعصة فقال إن هذين المصحفين عنيد أبي مصحف من مصاحف الدهب والعصة فقال إن هذين المصحفين عنيد أبي أحدهما من حجرة الدي ترقيق و حمائهما مبي الاسلمهما للسلطان فسكت الباشا ، ووجه إلى استامول فقتل هماك رحمه الله رحمة واسعة ، وجعله من الشهداه ووجه إلى استامول فقتل هماك رحمه الله رحمة واسعة ، وجعله من الشهداه الذين عند وبهم يرزقون ثم قال الجبرق :

وفي عام ١٢٤٣ ه قدم إلى مصر في الاسر حمع كثير من الوهابيين يريد عددم عني أربعائة شخص ، وأنزلوا في عله (عائدين) أكثر م علماء أفاضل، وفي سنة ١٢٣٥ ه قدم من الحجار أناس من المفارية ومعله بنات وعدان من أولاد الوهابين ، وجعلوا يدعو سم على من يريد شراء م فان قه وإما اليه واجعون يم يم يستحلون بيع أناس مسلين أحرار ، وفيها قدم الباشسا الراهيم عائداً من نحد اه معنى ما قال البجرق ، والصحيح أن الرجاين الدين أرسلهما عبدالله بن سعود إلى مصر هم عمد من بنبان ، والقاضي عبد الدوين بن حمد بن ابراهيم ويقول إن بشر في تاريحه : « عنوان الجد ، في حوادث من حمد بن ابراهيم ان الحسائر التي مني بها المصريون في الارواح كما أحبره بها وجل قدم من مصر عن أحبى مع آل سعود أن كاتب الباشا دكر له في مصر رجل قدم من مصر عن أحبى مع آل سعود أن كاتب الباشا دكر له في مصر أن الدى هنك من السكر الفراة من طهورهم من مصر إلى وجوعهم إليها

ائما عشر الف جل ويقول الن يشر . فعلى هذا القول فلم يقتل من العسكر في حصار بلد الرس ، وعنيرة ، وشفراء ، وضرما بالتخميل إلا ألفال إن أكثر لا وإن أفلد فألف وحسالة والدقول فتوا في حصار لله عية ويقول: إن الدين فلوا في حصار الدرعية من أهلها وعمل كان معهم من أهل النواحي عدد كثير قيل ، إنهم ألف وثلا ألله رحل اله ، وللكن البشا فتل بعدسقوط الدرعية صبراً وفي ترمداء وعيرها أكثر من أراعة آلاف جهراه اقة ما يستحقه .

#### الحاكم السادس

مشاری بن سعود بن عبد العزیز بن عمد بن سعود

عدما رحل الراهيم الشا وعدا كره من الدعية بعد ما دمرها وحعلها حراما و وبعد ماقتوس فت من عدالها و رحماتها ويقل من تنق مهم إلى مصري وتركها الله وخي والاصترامات الرحل الدعية رجل يدعي محد من مشاري بن معمر واجتمع عليه من سلم من الفتن وقر و منها قبن السقوط و ما يعوه أميراً عليهم الوكان محمد هذا حاله سعود الن عبد عرائز الوبعد ما بأيعه اللس وجراء كبير من المدان العرض كتب إلى عنوش الفائد المصرى الدي كان لا يزان في عبيرة يقول له إنه سامع مضيع المسلمان النزكي وأنه من رجال الدولة المشرية فقره على بمرئه ومكث في الدرعية الله جاء على أثره في الدرعية تركى بن عبد الله بن محمد ان سعود الدوكان قد فر قبل سقوط في الدرعية منها و مايع الأمير الحديد و مكث في الدرعية الله قدم إلى الدرعية الأمير مشارى بن سعود الله بن محمد ان معود الله بن عبد بن سعود الله بن عبد الله بن الدرعية بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الدرعية بن الله بن المراعية الله بن الله

 <sup>(</sup>٩) كان هذا الأمير عبود مع آولاً، سعود أن مصر من صبن أمره أن سبود نقد فر من المسكن إبارائلة لهم قي متيرقال وصوليم إلى يبع واحتلى في سدين .

من مصرى من معمر عن الإمارة ودهب الآخير إلى ملاده سدوس وكا قال إلى دشر - بايع الناس م معمر في الصباح و بايعوا مشارى بن سعود بعد العصل، وعدما وصل محدس مشارى بن معمر المدة سدوس عاب عليها أهلها وأهن حريملاء شارله ، و بن به أهن شك الناحية الرجوح إلى لدرعية واسترداد الإمارة من مشارى من سعود ، فعاد بمناعدتهم ، وهجم على مشارى وأنتي الفيص عديه وقيده بالحديد ، وأرسله مخفوراً إلى مهوش الدى كان لا يزال في عنيزة ومعه فيصل الدويش من شيوح قبلة مطير مراحفاً فيها فقش مشارى وكتب عوش تأسده الإمارة ابن معمر وكاب تركى ان عبد الله قد قر من الدرعة عنى أثر الفيض عنى ابن عبه مشارى ولجاً إلى قبلة آل شامروالقريفية في جبل علية في طويق

## الحاكم السابع

ترکی ن عبد الله بن عمد بن سعود

وعدما تحقق تركى بن عدد فله من مقتل اب عمه مشارى بن سعود هجم على عمد بن معمر في المدعية وألني القبض عليه علم هجم أيضاً على إليه مشارى المدى كان قد عينه أمره محمد أميراً على الرياض المم قتل الآل والآب في الرياض وحمل مدينة الرياض مقر إمارته المواقام فيها .

وعندما ملع الحبر الدائد عبوش ساى لا يزال مراهاً في عبيرة ومعه عب كر من جنود لترك وفيص الدويل أن الامير تركي قتل أن معمر وابعه ، واستولى على الندعة والرباض ، عاد راحما محنوده ، ومعه فيصل الدويش هاصر تركى في قصر الرباض ، وشدد عليه الحصار ثم أعصام الفائد الأمان على أرواحهم إذا استسلوا هم تركى واستسم باقون من أعوامه

وعددهم سبعون رجلا وقيهم إثبان من آل سعود هما عمر بن سعود وأينه عبد الله فأر سن الاثنين إلى مصر وقتل النافين صبراً رخمهم أنه .

وبعد مقتلهم أقام عنوش حاميه في الرياض من المعربين عددهم مائة وخمسون جنديا يرأسهم رجن يدعى أم عني المغربي ، ورحل عنوش من الرياض بعد ما سلب أهلها حميع أمو الهم عائداً إلى مصر ، وبعد ثلاثه شهود عاد تركى بن عبد الله وهجم على الحامية في الرياض بشر ذمة قليلة من البدو وقتل الحامية ، واستولى على الرياض في والسن عرواته حتى احتل حميع أعاد نجد وأدخلها في طاعته ، ودانت به حاً لا كرها

وكان تركى رحمه الله عادلا فى ارعبة حكيها وشجاعا مقداماً ، وسخياً كريماً ،كثير الخرف من الله ، وقد استولى عنى حمع أعاء نجد والاحساء والقطيف وعمان ، وقدم عليه من مصر الله فيصل من تركى ، والشيخ عبد الرحمي من حسن من الشيخ محمد من عبد الوهاب وابن عمه مشارى بن عبد الرحمي بن حسن بن مشارى بن سعود ، واستمر حكمه السعيد عمن عشرة سنة

وقى عام ١٠٤٩ م قبل عدراً رحمه الله ، فيله ابن محمه مشارى بن عبد الرحمن بعد ما فرح من أداء فريضة الجمع في مسجد الجامع في الرياض طمعاً في الامارة ، ناعراء من بعض المفسدين من الجدام الأراذل

الحاكم الثامن

فیصل بن ترکی بن عبدالله بن محد بن سعود عدما قتل الامام ترکی رحمه الله کال الله فیصل متعبباً بی غرول بقودها إلى الدمام ، ومح صرآ لاه صلك الناحية ، هما وصل على أيه اليه عاد إلى الرياض مسرع بجميع جنوده الى كانت معه ، وهجم على مشارى وقبله وحميع أعوانه ، و بابع الناس فيصلا إماماً عليهم ، فاستث الامر له صل أربع سنوات بعد مفتل أبه ، ولكل الدوله العثامة لم نترك فيصلا وشأله ، بل أوعرت لوالى مصر أن بوجه عمد كر كثيرة الى بحد ، فسيره بقيادة اسماعيل باشا ومعه أحد أبناء سعود بن عبد العزيز وكان بدعى خاد بن سعود ، وحالد هذا قد حمل مع عوائل آل سعود وهو صعير المن بن سعود ، وحالد هذا قد حمل مع عوائل آل سعود وهو صعير المن الى مصر وتر عرع في كلف بحد على حتى أعمر ، وكانت أمه جارية حبشية لجارا به ليحملوه أميراً على بحد من قب الامرك .

استمرت هده العساكر في رحب الوصلات الروض ، فلم يقدر فيصل على مقاومتها لأن عادية أهل بجد الملبت عنه وفي مقدمة من القلبوا عليه من البدو عرب مطير، والمصوا على من البدو عرب مطير، والمصوا الى العساكر المصراة ، فرأى فيصل من الحدكمة أن يعادر الرياض ويذهب الى جهة الاحساء فقعل .

ويقول أن نشر : إن أهل الرياض صور بالعبض عليه عدما أراد مذكر تباءر لكنه احتاط للأمر عرج منها .

احتلت العساكر الرياض في سنة ١٢٥٥ هـ وتصف حامد بن معود أميراً عليها من قبل المصريين فدانت هم الدال العبارض والقصيم وصدير ، والوشم ، وأطهرت العصدان لهم المدال الحاوة والحوطة والحدويق فرحمت ثبك العب كر ومن معها من بوادي بحد لفتالهم ، ويقول ابن نشر في حوادت سنة ١٢٥٦ هـ ثم أن حالداً استنفر أهل الرياض وحدامهم ، وهم بحو أربعاتة رحل فرك هو واسماعين باشا بعساكر الترك وأتباعهم من العرب وساروا من الرياض في أول ربيع الآحر فنا وصاوا الى الخفس ( أي خفس دغرة ) المعروف ، وحامج فهد من عفيصان بقدو أهل الخرج اجشمعوا هناك للبشورة فغال الراهيم المعاون : وكالوا يريدون الهجوم على بلد الحلوة .آجمعوا الغرائر ''واماؤها تماً وتراما وأدفعوا حفرهم وكرواكرة واجدة، كان رئيس عربان بربه لمدعه مصف المرتجى معهم فقال أقصدرا لله العبرة وادهموا أهلها وأحرجوهم مهائم أبزاوها فادا ملكتموها كاتبكم من كان في الحوطة والحريق فأن إليكم فاحمدوا أمرهم على دلك وساروا من الغفس وهم بحو سيعه آلاف مقاتل من جنود الرئة ومن العرب فتصدوا بلد الحلوة وكان أهلها قد أحرجه ا مساءهم وأساءهم إلى الحبرطة فسارت ثبك الجنود ، وأعمام الله عن النه بق السمح وساروا مع طربق آحر ، وتزلوا في حرة قرب النداء وكان الشنج عدد الرحمي من حسن والشيخ على من حسين والثبيج عند الملك بن حسين و شيخ حسين بن حمد بن حسين أحفاد الشيخ محد من عبد ألو هاب ، لما أصب تنك الحدود من عمد كر البرك إلى الرياص حرجوا منها هار بين وتربرا بلدي اخاوة والحريق، فلما صارت ثلث الحادثة جعلهم اقه سماً شات أهر ثلك البلاد وكانو بأغرون بأمرهم ، ولا يقطعون أمرأ دون مشورتهم

فانها أقبلت عليهم تناك العساكر احتماع أهل لمك الدحية وتعاهدوا على حرب الدولة وأتباعها ، وصار أهل الحريق مع أمير هم تركى المرائي وأهل الحوطه مع الفارس الشجاع الراهيم لا عد الله لا الراهيم لا تسل آل سعود وقوران لا محد دئيس آل مرشد ، كما صار أهل نعام مع دئيسهم ديد س

<sup>(</sup>١) أي الا كياس.

هلال ، وأهل العلوة مع رئيسهم محمد من حريف ، قلما تولت عساكر النزك وأتباعهم دائ المبرل صعد أهل العلوة الحلل لفناهم فوقع بسهم قتال من إرتفاع الشمس إلى ما بعد الطهر فأن البهم مدد من أهل الحريق وأهل العوطة وعيرهم وحصلت مفته عطيمة على العسكر وأتباعهم ، وكأنت هذه الوقعة مقدمة المصر ، وكانت جنود ذلك الناحية برؤسائهم عند الحندق الدى حفروه حوفاً من كرات العساكر ، هذا وأهل العلوة وأتباعهم في قتال عظم مع العساكر ،

ثم قال: وأقبل تركى الهرانى بجمع عطم وقصد ميمة العماكر، وفيه النجالة والفرسان و وأقس الفارس الشجاع الراهيم ب عند الله مجموعة من أهل الحوطة وقصد ميسرتهم فحصل قتال يشب مرهوله المولود، واستولى الراهيم على المداقع ورموها من رأس الحل قبرل النصر من السياء فأول من ابهرم الأعراب الدين كانوا مع العسكر، ثم وقعت الحريمة على البافين، وهلك أكثر ثلث الجنود قتلا وظمأ ، وتفرقت الخيالة في الشعاب فهلكوا فيها ليس لهم دليل، وبحا خالد مصمه ومن معه من أهن بجد وتبعهم اسماعيل والمصاون وشردمة قليله من الحيالة ، وهر من الأعراب على دواحل السكر، وتركوا حميم محلتهم وأمتمتهم ، وعنم أهل الحرطة جميع ما معهم من الأموال ، والسلاح ، والحيام ، ودلك في متصف ربيع الآحر عام ١٩٥٢ ها أنهى ما قاله ابن فشر .

عندما علم الامام فيصل وهو في الاحساء جريمة حاله وعساكر الترك وكسرتهم في عروة الحدوة حرح من الاحساء مسرعاً ومعه عددكثير من أقاربه وحدامه ، ومن أمل الرياض الدين حرجوا معه وقلين من أهل

البادية وأهن الاحساء فعصد مي تمم من أهل الحوطة وأمل الحوطة وبتي هزال من أهن الجريق ، والطبوا منه ، والطم منه أيضا أهن الجرح ورئيسهم فهد بر عصيصان ۽ اور حصابهم ليل الرياض افتال خالد واسماعيل وبقية العماكر فيه تحاصرهم عدة أساجع استطاع في أثاثها أن يستولى على جاب من البلد وعاوضوه عني التسدير ، وكاديرا أن يستسلموا عبر أن فهيد الصيفي رئيس قبيه الصملة من سيح وقاسي بن عضب رئيس قبيلة العاصم من قحطان إقبلوا بأتباعهم لمساعدة العسكر وخالدان سعواد قمك فيصل الحصار عن للد الرياض ورجع الى سفوحة ، في هذه الأثناء جاءت عساكر كثيرة من مصر ووصلت الى القصيم تذهب البها فهيد الصبيعي وعربانه ، وقدموا لها الرواحل، وحاوًّا به إلى اله ياص فاشتد سأعد خالد وأسماعيل وقويمته معتوياتهماكما جاءتهم المؤل والدحائر والسمى والعبر تنقلها لهم عرب مطين فحرح حالد من الرياض وعساكر الترك ومن معهم من الأعراب لقنال فيصل وأثبه عدد فيصل الى الحرح ، وتحصل في لله ر لدلم) فرحفت عليه تلك الحبود ، وبعد قبال شديد ، ومناوشات كثيرة ، وعدة وقائم وحدائر عطيمة وقعت في الارواج بين الطرفين اصطر فيصن الى التسلم بلا قيد ولا شرط إلا شريطة واحدة هي أن يعفو الفائد اسماعيل عن حميع الاهالي عن تبع فيصلا وأن يؤمنهم على أرواحهم وأمواهم فاستسلم فيصل وأساؤه محمد وعبد الله وأحوه جلوى في عام ١٢٥٤ هـ . وحمل الى مصر واعتفل في قلعة السويس

أقام حالد وعساكر النزك في الرياض وكان العلاء والقحط ملازما لهم، وكان مجورشيد وكثير من عساكر النزك في القصيم يمدون حالداً واسباعيل بمجدات من العساكر فأرسل لهم في هذه السنة ثلة من لعسكر برأسهم رجل كردى يعال له ملاسليل ، ومعه حسن المعاول فلها وصلوا الرياض رحل إسهاعيل باشا بمن متى معه من العساكر إلى مصر

#### الحاكم التاسع

عبدالله من ثنیان بن براهیم بن ثنیان من سعود

كان الامير عدائة من ثيبان مقيا في لر مض وعدما أراد خالد من سعود أن يذهب إلى القصيم لمه فة حورشيد باشا الدى كار لايزال مراحاً معساكره في بلدة الشمانة أمر على عبداقة من ثيبان أن يرافقه عولكن أمن ثيبان تعلل بأغراص وأهراص وعدما سفر حالد قاصداً حور شيد هر سعدالله من تغيان من الرياض وقصد العراق فأمام عدر شن عرب الحسف عسى من محمد السعدون و بعد مصى عدة أساسع عدا أن ثيبان من العراق وقصد إلى الحائر وأقام عدراشد من جغران السيمى ، وجعن مدعو الدرس لما معته ، فبايعه وأقام عدراشد من جغران السيمى ، وجعن مدعو الدرس لما معتمد الوحس من والمراق والشيم عبد الوحس من الشيم عبد الوحس من الشيم عبد الوحس من الشيم عبد الوحس من الشيم عبد الماك والشيم عبد الماك من حسين والشيم عبد الماك من حسين والشيم عبد الماك من حسين ونوع أكر مساعد له على دعو ته ، وحث الناس على مصرته ومسين و دوع هم أكبر مساعد له على دعو ته ، وحث الناس على مصرته .

فلما علم خالد موحد د اس ثبيان في خاتر ، وكثرة أعوامه ، داخله البجن فدعا الناس إلى قتال اس ثبيان فشقلوا عليه ، ولم يأته أحد إلا قبين من أهل سدير ، والمحمن ، فقدموا عليه في الرياض خرج مهم و أهن الرياض و أهل منفوحة بعد ما ترك في الرياض سعد س دعية وحملة من حدامه ، وعساكر من البرك والمعاد ته في القصر ، وقصد حالد الاحسام ، ورحف اس البيان

بجنوده عاحتل وضرمه بائم هجم على الرياض وقتل من كان فيها من عساكر الترك و المعاربة ورئدسهم الاسمح ، وقتل سعد س دعار وكان الامير حالد ومن معه من حدام خالد ، واحس الرياض بائم فاصل غزواته فاحتل ناحية والشعيب، ونواحى المحمل وسدير وألوثم

وعدما طع خامةً أن ان اندان هجم عنى الرياض و فان الحامية ،ودات له أعلت لمدان بحد خرح من الاحد ا، وهرب إلى الدمام أمر إلى الكويت ثم إلى القصيم ومنها إلى مكة المكرمة ومات فيها

وأرسل ابن ثمان عبد فه ان شال المليدي الى الاحساء ، قدحه من دون مقاومة ، واستولى عليه و على جميع تواحيه بما في ذلك القطيف والدمام

استت الأمر لعبدالله من ثنيان من سنة ١٢٥٧ هـ إلى سنة ١٣٥٩ .

كان الأمير عد الله بن ثلبين بحكم الناس بالهيدة والجنزوت فهد أرهق الناس بالقش ومصارة الأمرال ، فصيحوا له كرها : وودوا الجلص من حكمه

 اس ثبيان واضموا مع فيصل ، فلا رأى ان ثبيان ان جنوده قد الهبوا عليه ، والصموا إلى خصمه ترك مدينة بريدة ، وقفل راجعاً إلى الرياض ، وتحصن فها ، فرحم فيصل محبوده وقصد الرياض وحاصر اس ثبيان فيها مدة أربعين بوما ، وبعد ما اشتد الحصار والتعبيق على ان ثنيان اصطر إلى النسلم فاستسلم بعدما أحد الأمان على بعبه ومن كان معه ، وتوفى بعبد استساله ما أسوعين فقط استشا الأمر لعبصل بعد وفاة ابن تبان مدة ثلاث وعشرين سئة لم ينازعه في الحكم منازع

وكان فيصل دا أحلاق شريفة ، ومكارم حميدة ، وكان عادلا في الرعية ، حليا حكيا ، عبا للعلم وطلامه ، موقر أحمله ، كثير الحرف من الله ، أحبته الرعية لعمته وديم في وشحاعته وعدله وإهمانه ، وكانت الرعية سعيدة في حكمه لمنا من الله عليهم من الأمن والرحاء ، وعدم الرعارع والمتن ، بل كان الباس في أمن واصفتان ، وراحة عال حتى توفاه الله عام ١٣٨٧ هـ في شهر رجب وحمه الله وعفى عنه

## الحاكم العاشر

عبدالله بن فيصل بن تركى بن عبدالله بن محمد بن صعود

لهد عقب الامام فيصل من الآما أربعة عبد أنه وسعود و محد وعبد الرحمن فامع الدس معد وفاة الاماء فيص أكم أبحاله عبد الله فلم يض عام واحد على ولاية عبد الله حتى حصل حلاف بينه و بين أحيه سعود و فخرج سعود من الرياض مفاصاً وقصد رئيس قباش عبير وأمير بلدة ،أما ، محد من عائض وطلب منه المساعدة لمقاومة أخيه فل يلب له طلباً حيث أن محمد من عائض من الموايين لآل سعود وصاحب دين واستقامة ومع أن الامام عبدالله بعث على أثر سعود حيما علم به صوله إلى أمها الدين من كبار العداء هما حسين من خد ب حمين والشيخ سعد بن ريعه بستر عبال سعوداً وحملهما عبدالله كابن أحدهما لاحيه سعود والتال لان عائض بعلف فهما رجوع أحيم سعود ، و ترك الشفاق عبد المطيف بن عد الرحم بن حس آل الشيخ كناماً إلى سعود برجو فيه منه العودة ، و ترك الشفاق والفان ، وعد وصول لشيخين إلى أنها ، ومقابلة سعود اجتهدا في بذل مافي وسعهما في اقباع سعود وطلبا منه الرجوع معهما فأن وامتع وأصر على المقاومة ، ولمنا ينسا من افتاعه استأده من اب عائض هذا فحواه (إن معوداً فعادا بحملان هدية إلى عبدالله وكاباً من اب عائض هذا فحواه (إن معوداً قدم عليها وطلب منا المساعدة والعبام معه صد؟ ، فل الله عبي طلبه ، وقد أشر ما عليه ما حديد حوع ، و نصص له كان ما يريد مكم قد بقبل ، وفي بيشه أن يفادر بلادنا إلى تجوان)

أماسعود قامه لم تحقق عدم مساعدد محمد من عائص مخرج من أمهوقصد نجران واستفله أهمها استقبالا حماسية وعلى وأسهم وتسهم السيد المكرمى فعلب منهم سعود لنصره والمساعدة فلى المكرمى طبه عائد قدم عليه وهو في تجرال كثير من باريه العجار وآل مرة ومعهم من وعم تهم على بن سريعة وفيصن المرضف وكتب له شبح بلد السلب من وادى الدواسر وهو الشبح الدى يدعى سارك من روية يعده العيام معه منى وصل الله م فعادر مجران بعدما أمده رئيسها بعدد كثير من الحدود يسهم النان من أسائه والمنظم معه على من سريعة عن معه من قبيه الشام وفيص المرضات عن معه من قبيه الشام وفيص المرضات عن معه من قبيه المام الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر والدى الدوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر والدى الدوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر والدى الدوامر فاصم الله مبارك من روية ومن قبعه من الهوامر والدى الدوامر فاصم الله مبارك من معه من قبيه الله من الهوامر والدى الدوامر والدى الدوا

عدما علم الأماء عبدالله موصول أحيه سعود ، ومن اتبعه إلى السلل

جم, سربه كبرة مر الحاضرة والدية وولى قيادتها أخاه محد بن فيصل فسادت هده السرية وهى مؤلفة من أهل الفصيم وسدير والوشم والمحمل وأهل ضرما والحرح والحوطة والحرق وأهل الرياض و ومن البادية من قبيلة مسيع والسهول وقسم من قسلتي قحصان عتبية ، فالتق الاحوان أول مرة في (المعتلى الله و و ادى الدواسر فحصلت بنهم وقعة شديدة استمر فيها القتال من شروق الشمس إلى ما فعد عليه اسفرت عن هريمة سعود ومقتل معظم جنوده فقتل من أن عسعود ما يريد على الثيانة رجن سهم على من سريعة شيح قبيلة الشامن و أنناه السيد المسكر مي رئيس مجران ، وجرح سعود فيها حروحا مليقة، وقتل من أنناع محمد من سعود حسون وجلا منهم عبداقه من حمد المبارك أمير بلدة من أعلى الرياض ومنفوحة من أعلى الرياض ومنفوحة

اما سعود فقد هرب بعد هذه قمريمة إلى بادية آل مرة يدارى كلومه ، وقد تم قت حبر ده و تشتت ، وبعده برأت جردحه توجه إلى عمن يستنجد أهم ، قد كان مع سعود في وقعة المعتلى كثير من قبيلة العجان ، وقد أمر عبد بنه على عمد بنه عراقه بن تركى أن يسير إلى الاحساء و ينكل يكل من وجده من المحل هناك ، بحرق به ته ، ويعاقبهم أشد العقاب ، فتوجه عبداقه المدكر رفي بنر به من أهن العارض فألق القيض على من وجده من العجان هناك ، وعاقبهم و أحرق به تهم ، وعرل أمير الاحساء محمد السديرى ، وحول مكانه باصر بن جبر ، وخرج عبداقه بن قيصل من الرياض بجنود وحول مكانه باصر بن جبر ، وخرج عبداقه بن قيصل من الرياض بجنود المواهر في الدواسر في كل أهلها ، وقطع مجلهم ، وصادر المواهم عليه ، وإثارتهم أموالهم ، جراء ما اقترفوه من مساعدة سعود وخروجهم عليه ، وإثارتهم العتن .

ا السبى العبد المراوسكاوان العين ونتح الناء ثم لاء مفتوحة عمودة .

وقد توفى في هذا العام الصبح العلامة والعام النحرير الصبح عد الرحم بن حسن من الصبح محد س عبد الرهاب، وتوفى أيضاً البناعر المشهور محد بن عبدالله الفاصى في بلدة عيزة ، وثوفى أيضاً عدة قصاء أقاصل منهم الشبح سعود بن حمد س محمد س سليال بن عصبة ، والشبح عثمال س عنى س عبسى قاصى طدال سدير ، والشبح أحمد س على س مشر ف تشاعر الاحساق المشهور كا توفى أمير عنيرة عبداقه آل يحبي آل سايم وفيه قتل أمير حش منعب بن عبدالله بن وشيد قتله اما أحيه طلال عدراً وهما بسدر وحدر وتولى الامارة منهما بندر ، وكان عمهما محمد حبها قملا أحاه متعباً في الرياض ، وبعد وحيثها علم عقل أحيه أقام عبد الامام عبد الله س فيصل في الرياض ، وبعد ما معنى عام ومصف عام جاء الامير مدر إلى الرياض بسترصى عمه محمد س عبد الله أبن وشيد فعادا مماً إلى حائل

## الحاكم الحادي عشر سعود بن فيصل بن تركى بن عبدانه بن محمد بن سعود

مد وقعة المعتلى إلى أسفرت عن كسرة سعود وهر عنه و دهره إلى محان حصل على شيء كثير من المساعدات من شائع محان، سحر من واستحصر سعود على شيء كثير من الاسلحة والذخيرة والمال ، وقد جهر معه شير حرين عدداً من الجنود يرأسهم رجل من آل حليمة الدائلة احدكة في لحرين نقال له أحد بن الغتم ، وعد وصوله إلى بلد الرائرة النف حوله كثير من بوادي عرب العجان وآل مرة والدواسر وكثير من الوادي غيرهم ، وقد قدم عليه أيضاً أماء الابير السابق عبداقة بن ثنيان وهما محد من عبداقة من ثنياب وأحوه ثنيان ، فرحف بهم سعود إلى مدينة قطر وقبها سرية من الجنبود

سرية من الجبود لعبدالله الفيصل بقيادة مساعد الطفيري فخرجت المالسرية واشتِكُوا في قتال عنيف كانت الهراعة فيه على سعو د وأتناعه قتل فيهما من أباع سعرد نحو مائة رحل بسهد محمد من عندالله من ثنيان وأحود ثنيان ، ولم تئن عراعة سعواد مذه الهرعة ۽ نقد عال إلى النجرين عن تنقي معه فانصر اليه أكثر عمر كابوا معه من قدر ، وحدد معه حاكم البحرين أكثر عما حد معه من قبل الأعاد بهم سعواد الكرة تحملهم السفل إلى ميناه المقير عوقد وصلوه في شهر رجب من عام ١٧٨٧ هـ ، ثم رحف بهم إلى حية الاحساء وفيها أمير لعبدالله الفيصل يدعى ناصر بن حير ، وسرية من الجنود برأسها فهدين.دغيل وعدما وصل سعود في رحمه إلى توجع كان هناك الدن من رؤساء العجان مقيمين في الاحساء عبد اميرها ناصر بن جبر هما راكان بن حثاين ومنصور بن منح الاوقد سنق أن طب الأمن من الأمام عبد الله ابن فيصل العبد وقعة والطبقة، وهريمة العجان في وبعد أن لحاوا على ألوها إلى الكويت والبحرين مدة طمله فأحصاهما الأمان واعتجالهما بالاقامة في الإحسام، وعبد وصول سعود وقائل العجان ۽ وآن مرة والدو اسر في رحقه إلى الهفهوف ولال بالوجاح بعدما أحن كثيراً من قري الاحساء كان الانسان يرالان عبد الامير وقائد السرية ، والتكميما بكاتيان سعم دأ حقية ، وبحرصابه سرأ على القدوم لل الاحسام، ويعد به بالبصرة والقيام معه إذا وصل البهما ، وكاما أيصاً يحرصان قدائل العجل وآل مرة ويحتالهم على متابعة سيسعوه والانصام معه ، ومم هذا فقد حديا أمير الاحساء باصر بن جبير وقائد السرية المراحة في مدينه لهموف فهد من دعيثر على أجما يستطيعان أربحندا من شال الاحساء ألف جندي ؛ ويتواليان قيادة هذا الجند ، ويحرجان به

إلى قتل سعود وأنباعه ، هقد الحدع الأمير وقائد السرة وجدا معهما من أهل الاحساء عدداً كثيراً وسارتهم الالسان واكان بن فلاح بن حثلين ومنصور بن منبخر ، ولما وصلاتهما إلى الوجاح انفقا مع سعو دعى أن بنقبا على جنودهما وحاموهم حيانة شبيعة ، وقلوا منهم سبعين وجلا وأحذوا حميع ما معهم من السلاح والملادس ، ورجع ما قيهم الاحساء ما بين جربع وسليب واعتم واكان وابن منبخر إلى سعود

وزحف سعود الى مديسة الهمهرون فشدد الحمار على من فها من إتباع عبدالله

وعند ما لمع الخبر الامام عد الله بر فيصل عدد صرة سعود للاحساء أمر على جميع بلدان بحد وعلى عرب سبيع والسهول أن يقد وا عليه وي الرياض ، فلما تكاملوا عنده أمر أحاه محد بن فيصل أن يسير بهم لفتال معود الدى كان لا يزال محاصراً للهموف ، فسار بهم محمد فلما علم معود مقدوم محمد كف عن حصار الهمهوف وسبقه عنى الماء المسمى ، وجودة ، وكان جيش سعود مؤلفا من فائل العجان وآب مرة والدراسر وأهن المعرو وأهل المحرين مع ابن العتم ، أما جنود محمد فكانت مؤلفة من أهل الرياض وضوعا ومنفوحة والوشم وسدير والمحمل والشعيب والحوطة والحريق والحرق والمحرق والمحرق والموطة

أقبل محمد بحذوده ونزل القرب من ماء جودة وعليها سعود وأداعه ، ثم حشدكل من الفريقين جنوده رمشى بعضهم على معض فانتنى الجيشان في اليوم السابع عشر من شهر رمضـــان عام ١٣٨٧ هـ وحينها دشب الفتال القلبت قبيلة صبيع التي كانت تابعة لمحمد عليه وصادت الحيانة ،

وسببت الهريمه على محمد وأناعه فهت جميع روحله وحيامه وأمنعته ،
وقتل من جنود محمد وحاصة مرحنود الحاصرة مربيد على أربع ثة رجل وأحد
عمد أسيراً وأودع في سبح الفطيف ، ودد ذكر المؤرخ ابن عبسي أسماء
الذين قتلوا من أثباع محمد في وقعة جودة وهم : هد الله بن بنال المطيرى
وكان من أشجع رجال محمد وأشهم ، وعدد بن محمد أمير الرأى ،
وابراهيم بن سويد أمير حلاجل وعد الله بن مشدى بن ماضي أمير
روصة مدير ، وعبد الله بن عني بن عدد الرحم بأمير صرما وغيرهم
من الرؤساء

وقد يتسا.ل الفارى، الكريم عن سبب هذه الحياة التي جرت من قبيلة سبيع وهو يعلم أنهم من المتحزون لعبد الله منذ توليه الحكم ، وما الذي حملهم على هذا الفعل الشفيع ؟

يقول معنى الرواه بي سب حيام سبع نحدد واضلامهم عليه في هذه الوقعة هو أن المدعو ، لن المدفع ، أحد رؤساء العجال قد لجأ بلى فراح أبو الدين أحد رؤساء مسمع قس وقعة حودة معام كاس لحا لبه لم يعم له من المكانة عند الامام عبد الله وطلب مه أن يشمع له عند عند الله كي يعمو عنه ، فدهب فراح الى بر ماض لمقامة الامام عند الله و ترك ما لبل المناهم ، عند أهله عين سبيع

وعدما ماس عبد الله وطب منه أن يعمو عر المتلقم وحماعته أعطاه الأمان على دمائهم فقط ، أما أموالهم وحيولهم وإبلهم فقد أرسل لها سرية من قبله فصادرتها فعاض فبلة سميع هما العمل ، وأسقطتوا لغدر عندما تسنح الفرصة فقد انفقوا مع سعود يوم وقعة جودة على أنه إدا حى الوطس ، واشد الفتال السحبوا على أدار ع متفهة بن وبهبوق رواحل عجد ومعسكراته ويسمون الهزيمة عليه ، هذا ما بنغى عن هيذه الفصية وقه الآمر من قبل ومن بعد

بعد هد النصر الدى أحرره سعود فى وقعة جودة ، ومقتل جنود عبد الله فيها ، وأسر أحيه محمد أقام سعود على مبرله هدك وكتب إلى جميع أهن الاحساء بأمرهم بالقدوم عليه على ماء جودة ليبايعوه فقابلوا أمره بالسمع والفاعة م وقدموا عليه ، وبابعوه ،

أما السرية التي كانت في الهفهوف ورئيسها فهد من دعيش وأمير البلد فقد غادروا الاحساء بعد الوقعة وذهبوا فارين إلى الريس

ثم ارتحل سعود من ماء جودة بعد سابعة أهن الاحساء له ودخل الاحساء من دون مقارمة وثم استبلاؤه عليها وقرق على أتباعه من العجان وآل مرة وغيرهم أموالا عطيمة .

أما عبد أنه من فيصل فعندما بعد حبر مذبحة حبوده في جودة ووصلته فلول المهرمين حرح من الرياض بحبله وأمر اله وحدامه ومعه عبد العريق الن الشبح عبد أنه أن نطين و "حد مشائح حرب: باهض من محمد من باهض وتوجه بحو الشهال و استنجد نصديقه القديم الأمير محمد من عبد أنه من رشيد الدى كان قد قتل أسم أحبه طلال بدر أ وبدراً وسلطان ومسلط و تولى إمارة حائل فم بلب له طلاً ، أم عرج على مام العبائة المام المعروف فضرب خيامه هناك وشرع يكتب لو الى عداد مدحت باشا ولمصر ف البصرة ويلى خيامه هناك وشرع يكتب لو الى عداد مدحت باشا ولمصر في البصرة ويلى الكب بالهدايا وأرسله إليهم نصحية عبد العريق أيا عاين فلم يحيبوا له طلباً الكب بالهدايا وأرسله إليهم نصحية عبد العريق أيا عاين فلم يحيبوا له طلباً

بل شرعوا في تجليد الحنود وأعداد العدة ، وقد استيقوا رسول عبدألله عندهم في بقداد حتى يتم التجنيد ، ويسير معهم ا

وى شو ال وفد محد ب هادى ب قريبة رئيس قبائل قحطان على سعود مى فيصل في الاحساء هو وحماعته اللم يلمف إليهم سعود ، ولا بالواجئة إكرامة ، فخرجوا من عنده ساحصين وقصدوا عبد ألله عنى ماء العبئة وعاهدوا على متابعته والاقصام اليه وأن يكونوا عوما به على أحبه سعود فرحل معهم ورجعوا إلى الرياض في شهر دى القعدة ، وكان سعود في نفس الوقت قد وصل الى الدها عال من لاحساء وقاصداً الرياض فد عم برجوع عبد الله الى الرياض عاد من حيث أن الى الاحساء

وى مستهى عام ١٩٦٨ ه حرح سعود من الاحساء بعد م جعن فيها أميراً من قبه يدى فرحن من حير بله وتوجه نحم الرياض فد قرب منها أحرج عبد الله حيم أمواله وإنقاله ومدافعه يرافقها ثلة من الجنود مع حصب بن مقبل العصيمه وأمرهم أن يذهبوا بها معهم إلى عرب قحطان الذين كابوا مقيم بن ق بله له ويصة بالمقويعية و بقوها عندهم مسعود في موضع بقال به الحرعة فهجم على حصاب ومن معه وفتله ومعظم رجاله واستولى على حيم مد معهم ، فانا علم عبد الله مقتن رجاله وأحد الآمرالي التي معهد هرب من الرياض و تركه للموضى وقصد قحطان ، فدحل سعود الرياض دون مقاومة ، واسته لى عليها و جبت جبوده الرياض و عائت فداداً فيها واستأصوا في جبهم وسلهم الحمه و راه الرياض بن وصنوا حتى بلدة الحبيلة فيها واستأصوا في جبها و خربوها دورها و تركوها خالية من السكان كما اشاهد وجبوها رقطعوا عيل وخربوها دورها و تركوها خالية من السكان كما اشاهد اليوم ، وقد حالهم على فساده م ينشار الجاعة فقد كان هذا العام عام قحط اليوم ، وقد حالهم على فساده م ينشار الجاعة فقد كان هذا العام عام قحط

وقعه في أسباب المعشة مما ساعد الحروب والحراب والدمار على إهلاك أهل تحد من الدأن والنحط والمثل والموت أمر عطيم ، وخطب جسيم فتعوذ بالله من مصلات الذان ما ظهر منها وما يطن ا

أما سعود مر فيصل عامه لم استقر في الرياض كت إلى حميع أهل نجد من أهل لمدال العرب من يأمر مم بالمندوم عليه ومبايعته فأطاعوا أمره وقدموا عليه ، وبايعوه فأمر مم بالتأهب لقتال أخيه عبد الله الذي كان لايزال عند بادية قعطان فحرح من الرياض في شهر ربيع الأول من هذا العام عام ١٧٨٨ هـ ، ومعه جنود كثيرة من المجال وآل مرة وسبيع والمهول وحميع أهن لدال العاص في المجول وحميع أهن لدال العاص والجوب ، وعد وصوله بلدة ثر مداء يلغه أن أحده عبد فه وعرب قعطان قد الرتحلوا من الاجن الماء المعروف وتخالدا وتفاتلا فحصلت بسهد معركة شديدة هائة أرهقت فيها أرواح وتحالدا وتفاتلا فحصلت بسهد معركة شديدة هائة أرهقت فيها أرواح لا تحصي والجلت المعركة و اليوم لما مع من شهر حمادي الأولى من هذا العام بريمة عبد الله ومقتل أكثر أتباعه فهرات عبد الله عن نجا من جنوده و مؤل الرواحة

أما سمود فقد عام إلى الرياض وأدن لمن معه من الجنود بالعودة إلى أوطامهم لآنه ايس في استطاعته آنداك تحوين حبوده والسة سنة قحط وجهدونجاعة

وق هذا العام سارت الجنود العراقية التي استنجد بها عبد أنه لنصرته وإنقاد الاحساء من أخيه سنعود كما تقدم سنيرها مدحت ناشا قسارت راً وبحراً فاصده الاحساء كانت الحنود التي سارت من طريق البر مؤلفة من سنة طوابير نظامية يقودها العراق نافد باشا ، اما الجنود التي سارت عن طراق النحر تحسيها السفى الشراعية فؤلفة من عشائر العراق يقردها الشيح ما ك الصاح ومعهم عبد العراق العين مدوب الامام عبدالله كا تقدم .

رحفت همده احود رآ وبحرا فاحلت الحيل و دفام والقطيف وأصلقت سراح محمد لل في فال معتملاً فيها لعد مـ أحدُ أسيراً في وقعة جودة ولم بلاقرا أية مقادمة

أما "حدود "لصمية أي سارت عن طريق البر فقد احتلت جميع لاحد، ردحت عاصمه المفهوف بعد ما في منها الآمير من قبل سعود ورحان سرحير الله ، وبعد ما تم لهم الاسترلاء على الاحساء وبواحيه أرسلو إلى عد الله فيصل الدى كان لا يزال مقبها عند بادية قحطان في الرويعنة يدعونه للحضور عندهم و :

#### المستجير بسرو عنسه كريته كالمستجير من الرمضاء بالناو

فلى عبد لله الدعوة وقصد الاحساء ومعه أحوه عبد الرحم وإبنه تركى فعصر همك واجتمع بأحيه محمد فأكرسوه في ظاهر لأمر وهم نصد ذلك كما قال ابن عبسى وأقام عندهم ضيفاً عزيزاً .

أما سعود فامه لمنا أدن لجنه ده الدين كانوا معه بالعودة الى أهليهم سعت قله أميش وصيق خالة لم يس عنده في الرياض سوى شردمة قلية من خدامه و ند عليل من العجمان فثار عليه أعل الرياض بزعامة عمه عدافة من تركى الدى كان من أشباع عبد أنه فتحصن سعود ومن معه فى القصر فعاصروه أشد الحصار ، ثم طلب الامان فأسه و حرح من الرياض وقصد الخرح ومها إلى جهة الاحساء فأهام عبد مادية العجمان والتف حوله كثير من البوادي من العجمان وآل مرة وعيرهم فلد احتمع عديه حلق كثير زحف مهم إلى الاحساء بريد الاستيلاء عليه واحراح اللحب كر التركية مهه، فعائدا في قرى الاحساء بالسلب وامهت فحرحت عليه عساكر البرك فعائدا في قرى الاحساء بالسلب وامهت فحرحت عليه عساكر البرك مقيادة عدد أنه بن فيصل فاشتدكوا مع سعود وأساعه في معركة شديدة في والحويرة وأسفرت عن هريمة سعود وأساعه فششته العدها

وعندما علمت الحكومة العراقية بهذه الرقعة وأن عرب المحمد وآل مرة وغيرهم ثائرون على جنودها في الاحساء وأن حدد كان في شه حصار جاه مدحت باشا بنفسه ومعه عسا كركة ذوقه الله الله قده من بغداد، وعند وصوله الى ميناه العقير شرع في رئس الدا كر ووضع الحاليات فيها في كل من العقير والدمام و معطيب والحين وتحصير كل منها بالحالية ، ودلك في سنة ١٢٨٩ ه

# عودة الامام عبداته بن فيصل (إلى الحكم مرة ثابة)

عندما وصل الوالى مدحت باشا الى الدمير حاء رحل من صناط ألحيش التركى وأخيره سرا أن مدحت باشا بريد الفيض عليك وعني من معك وتسفير؟ إلى الحارج فاهرت بن قدرت عنى اهرت فاحد عند الله يدبر حيمه للهرت وبجح في حيلته فامه أرسل إلى المنصرف بالله عشا يطلب منه أن بادن له بالدهام إلى عين بجم من أجل الاستجم بها بعد الدصر فأدن له ، ثم أمر عبد الله أحد خدامه أن بذهب وجيء له حس ركائب وأن يأحد هعه رجلين أحدهما من العجمان والآخر من آل مرة وجيء له الركائب والرفيقير تحت جبل أني غيمة الدى بعد عن عين بحم أفل من ربع ساعة فقعل الحادم ما أمره به سيده وأحصر طلبه همك ، وبعد صلاة العصر خرح عبد الله وأحوه محمد ، إبه تركى على حبو لهم يرافقهم الائة حنود من عماكر الترك على خبو لهم فقصدوا عين بحم ، استحموا فيها ، وبعد أن أدوا صلاة المغرب ركوا حبولهم يرافقهم الحبود ، ثم أحدوا علميون على خبولهم وبعد ما خرجوا من عين حم استعمال الجبود وهر بوا ,لى حيث خبولهم وبعد ما خرجوا من عين حم استعمال الجبود وهر بوا ,لى حيث ما واعدوا الحادم والرفيقين ، وركبوا الركائب ، وأسرعو أعليها فاصدين ما واعدوا الحادم والرفيقين ، وركبوا الركائب ، وأسرعو أعليها فاصدين الرياض ، أما الجبود فضد حاولوا الملحق بهم فلم بسركوهم وعادرا إلى المفهرف.

وعدما وصل عبد الله وأحره وإمه الى الرياض استنشر بهم أهلها واستقبوم استقبالا حماسيا حيث أن عند الله من ركى عدما ثار على سعود بأهل الرياض وأخرجوه منها أخد الرعة منهم العند الله من فيصل واستقر عبد الله في الرياض وجددت له البيعة

كان هذا العام عام جدت وقحط و محاعة وكثره أو نئة ، و فان الناس في منبق حال فهدؤا مما حل بهم من البلاء

وفي سنة ، ١٣٩ م قدم سعود على ١٧ د الأفلاح ، وكان قبل دلك مقيا عند بادية العجمان بعد هزيمته في و الحوارة ، والنف حوله كثير من بعض البادية ومن أهل الحوطة والحريق فجاء بهم لفال أحيه عبد الله ولها علم عبداقة بقدوم سعود جهر سرية من أهل الرياض برأسها الحود مجد وعه عبد الله س تركى فقصدت هذه السرية بلاد الخرج وتحصلت في طدة والدلم، فرحف عليها سعود بجنوده وحاصرها وشدد الحصار عليها ، ثم إن أهل والدلم، حابوا مجداً وفتحوا لسعود أبواب القرية فدخلها واضطر مجد إلى "فرار منها على ظهر جواده ، ومعه نفر قليل من أتباع مجد فقد استولى عليهم سعود وفهم محمه أتباعه ، أد الباقر ن من أتباع مجد فقد استولى عليهم سعود وفهم محمه عبدالله بن تركى وأحد سلاحهم وقتل بعصهم وسحى عمه عبدالله من تركى وضيق عليه قات في السجن بعد ثلاثة أيام .

## عودة عود بن فيصل إلى الحكم مرة ثانية

حرح سعود من فيصل من بلاد الخرج وقصد بلاد ضرما ، وأحد من أهلها شبئاً من المال والمبرة ، ثم عادرها قاصداً بلد حريملاً ، فحرح أهلها لفتاله فة تلوه حارج الله فصارت الهرعة عليهم ، فقد قتل سيم الاثوند جلا منهم أميرهم منهم باصر بن حد المبارك ، وسليان الباى ثم تحصنوا بعد هريمتهم في بلدم ، فعاصرهم وشد الحصار عليهم ، فعلبوا الصلح مه فصالحهم بعد أن قطع بخيلهم ودهن آ بارهم ثم رحف بحو الرياض فلما قرب سياخرج بعد أن قطع بخيلهم ودهن آ بارهم ثم رحف بحو الرياض فلما قرب سياخرج مدينة الرياض يقال له الجرعة ، ودارت رحى الحرب بنهم واشتد القتبال مدينة الرياض بقال له الجرعة ، ودارت رحى الحرب بنهم واشتد القتبال فاسهرت المعركة عن هريمة عنداقه ومقبل معضد رحاله ، فعناد منهرها إلى الوباض ، ثم غادرها إلى جهة الكوبت وقصد بادية قحطان على الصبيحية ) وأقام عندهم هناك .

أما سعود فلما علم غرار أجه واخلائه الرياض رحل من الحيزعة وقصد الرياض ، فلما فرب منها خرج اليه الشبح العلامة عبد المصيف بن الشبح عبد الرحمي من حس بن الشبح محمد بن عبد الوهاب وأحد الأمان من سعود على أهن الرياض فأسهم وحرج اليه أهلها فيايموه فدحله من دون مقاومة واستقر فيها .

والبك أيها الفرى. كرم ما قاء الشيح عد اللصيف في كناب كتبه إلى زيد بن محمد م سلبهال أحد العلماء في دلك الرمان يحبره فيه بأحده الامان لاهل الرياض من سعود، وقد قص علبه مقدمات العتمة التي جرت ميل الاخوين، قال رحمه الله ع

ثم الليا تسعود مرة ثابية وقدم علينا وقد للعكم من المريمة على عبدالله وجده ومر بالملد منهره لا للوى على شيء، وحشنت من البادية وعجلت كناباً إلى سعود في طلب الأمان على أمن الملد وكف الدية عنهم، و باشرت بنفسي مدافعة الاعراب مع شردمة فيلة من أمن الملد التعباء ثواب الله ومرضاته ، فدخل سعود الملد وتوجه عدالله إلى الشال ، وصارت الغلبية لسعود والحكم بدور مع عنه أح الرسالة الحادية عشرة من رسائل الشيح عبد اللطيف من يجموع الرسائل

لقد دحل سعود الرياض ، وآل استيلاؤه عليها ، و بايعه أهلها ، ثم قدم عليه رؤساه البلدان وبايعوه أيهناً

وق شهر ربع الثان من هذا العام أستمعر سعود حميع من كان حوله من الأعراب وأهن القرى وأهل سدير والبرشم والمحمل وعيرهم ، وسار مهم إلى سلط بن ربيعان ، ومن معه من الروقة عتبة على ما، طلال المعروف ودارت بينهم معركة شديدة هائمة أسفرت عن هريمة سعود ومقتل أكثر رجاله ، واستولت عتبية على جميع ما مصه من الخيل والرواحل وعاد مهرما إلى الرياض ، ومن مشاهير من قتل من أتماع سعود في هذه المعركة سعود من صينان آل سعود و محمد بن احمد السديري أمير الاحساء السابق وأخوه عبد الدرير السدري ، وعلى بن ابر اهم من معه يد أمير بلد جلاجل ، وعهد بن سعد بن سدمان من أهن شفراه ، وسعد بن عملي محمد بن عبدي محمد بن عبدي من موسى من عملي وسلمان بن عبد الكرم أبواردي وصباح بن ابراهيم بن موسى بن عملي ، وقد توفى في وسلمان بن عداقه بن حلف وعد العربر بن منبع وعيرهم ، وقد توفى في هدا الد ، المؤرج الشبح عنهان بن عبدالله بن دسر مؤلف كتاب ، عنوان الجد في تاريخ نيجد)

وى سه ١٧٩١ ه قدم عدد الرحم بن فيصال ومعه فهد بن صبتان قدما من معسداد وقد دها س قبل إلى العراق عدمان بن أولياه الأمور هذا لمحت جودم الأبراك من الاحساء والقطيف في يحدد أده صاعية على عصلا على شيء من البحاح لمهمتهم التي دها إلى هداك من أجله . فعصد الاحساء ، فالعد حولهما كثير من بادنة المجان عوقم أعلم أهن الاحساء عساعدتهما على محا ية جود الأثراك هناك واحراحهم من الاحساء ، وقد نجوا في بادي، الأمر ، وهجموا على قصر حرام وأحدوه عنوة ، وفتكوا باخامة فيه ، ثم تحصيت حامية المهمة في في البكوت فعاصر وهم فيه وشددوا الحسار عليهم ، وقد استورا على المفهو في عساعدة أهل الاحساء ما عدا البكوت ، في البادية من الحبود التركية ثبت فيه وظلت مقاومة حتى أسرع بوالي في بعداد وأخدى بعدا كر كثيرة بطانية برافتهما كثير من عشائر المدعن ) يرأسهم باصر السعدون

فلما قرمت تبك الحود الراحمة حرح عليهم عبد الوحمر الدهار ومن معه من العجان وأهن الاحساء، واشتكوا معهم في قتال عيف أسعرت المعركة عن هزيمة عبد الرحس وأتباعه فتشتت أتباع عبد الرحس معد هذه الحريمة فذهبت السادية إلى أهليهم ، ودهب عبد الرحس وفهد من صيئان إلى الرياض، فكان أهل الاحساء عرصة للانتفام فمهم من فر إلى البحرين ومنهم من احتفى في الاحساء، فدخلت عساكر البرك و ماصر السعدون وعشائره الاحساء ونهوا مدية الهمهوف وعاثوا فيها فساداً وأ احوها جنودهم ثلاثة أيام وقتواكل من وجدوه من أهن السة . أما الروافض فل يتعرضوا لهم بسوء الاهم كانوا على مذهبهم .

وفي هذا العام توفي إلى رحب الله سعود بر فيصل بركى برعدالله بر محمد بي سعود على أثر مرض أصابه ودفر في جالة (العود)في الرياض

## الحاكم الثاني عشر

عبدالرحس ر فیصل بر برکی بر عبدالله بر محمد بر مسمود

قام بالأمر بعد وفاة سعود لل قيص أجوه عند الرحمي فيلم تدل مدة حكمه أكثر من عام و صف عام حيث أن أساء أخيه سعود الموجودين عنده وقنوا عونه الأكبر ، وساعده الآيم فهد بن صبوبان وفر عيد الرحمي بعد هذا الحادث وقصد أخاه عنداقة الذي كان مقيا عند بادية (عنية).

## عودة الامام عبداله ( إلى الحكم مرة ثابة )

عندما و صل عبد الرحمن بن فيصل يلى أخيه عداقه وهو مقيم عند البادية وأحبره بجلية لآمر ومقتل فهد بن صنيتان أحذ في جمع الجنود من الحاضرة ومن البادية وسارتهم إلى قتال ابناء أحيه سعود في الرياض، فدافر بوا من الرياض خرحه أساه سعود دون مقاومة وحؤا إلى الخرح فدخل عبدافة وأخوه عبد الرحن الرياض و بابع عدافة أهل بحد أم قدم عليه رؤساه البلدال وقد مواله العاعة و بابعوه ، ولما استقر به الفرار وهدأت له الأمور قدم عليه جماعة من آل بن علبان حكام بريدة الساغين وهم عبدافة العبد المحس الحيد ومحمد العبدافة العرف وحمد الغالم وابراهم المد المحس المدلح الدين أجلام مهنا الصالح ولجأوا إلى عنيرة جاءرا إلى عبدافة في الرياض ومعهم كتاب من أمير الصالح ولجأوا إلى عنيرة جاءرا إلى عبدافة في الرياض ومعهم كتاب من أمير عبره رامل العبد الله السلم بحرص فيه عبد الله على القدوم ويزين له الاستيلاء على ريدة ، وقد حمله وفيد آل أبي عبان على دلك وريسوا له الأمر .

وآل أبو علبان عم أمراء بريدة السفون وهم من قبيلة بن سعد بن ذيد من تميم وفي أسرة العافر الموجودير الآن في ثرمداء فقد سبق أن خرجوا من ثرمداء يسبب حروب حرت بين العافر فيها سبق في ترمداء وفي مراة ولالوا ضرية ورئيسهم حيذاك راشد الدربن وكات بريدة حيذاك ماءلآل هذال المعروفين من شيوح عنرة فاشتراها منهم راشسد الدربن المدكور وعرها وسكها في سنة عمرة كاذكره ابن عيسي

ولم ترل امارة بريدة فيهم بنه ارتوجا سنهم حتى - ١٧٩٠ عان مهنا الصالح كان رجلا ذا ثروة و مال وبحياً إلى أهالى بريدة فقد استمال أهل بريدة ماليذل والمطاء فيكثرت أعوامه وعظم شأمه ومهض بأص بريدة على آل أبي عليان فأحر جهم منهاوتولى الحركم فيها وفي سنة ١٣٩٧ دخل بريدة خمية اثنا عشر من آل ألى عليان ، وكموا في بيت عبي طريق مسجد الجامع فيها وعندما

حروح مها لاداء و يصة الحمة بهضوا عليه في مكمهم وقتاوه ثم قصدوا قصره و دحلوه واستولوا عليه وتحصنوا فيه ثم ثار عليهم أناء مها بأعوالهم من أهل بريدة وحاصروه فيه وحفروا عليهم بفقاً وحشوه بالبارود واعملوا فيه البار فنسف القصر عن فيه وقتارهم واستولى الابن الاكبر لمهنا على الحكم وهو حسن المهنا

أما همة آل أفي عدان فهم مقيمون في عديرة وجاء وايد تتجدون بعبدالله إن فيصل هذا العام كما أسلفت القول

فسار عدالله اليه عبود من الحاصرة واستعرا البادية وقصد عنيرة لنجدة آل أبي عليان واجتمع بأمير عيرة راس العدالة السلم ، ولما علم حس المها بزحف عبدالله كنت إن أمير حال محد بن وشيد يستحثه على اللحدة حسب الانصاق بيهما على التعاول ، التناصر ، فحرح المعرشيدمن حائل واستمر من كال حوله من شر وحرب وهتم وبي عبدالله وتوجه مم إلى بحدة حسن المهنا .

فيا على عبدانة بزحم عد بن رشيد فين من عبرة عائداً إلى الرياض فد انتقد لملك عد العرب بن عبد الرحم القبصل سياسه عه عبدانه بهذا لشأن فعال يعدت أمين اريحاني مؤلف كتاب و تجد الحديث ، لم تستقم الأمور لعبدالله علائة أسال . أو لا وجود أبناه أحيه سعود في بلد الحرب يحرصون القبائل عليه ، ثابياً مناصرته لأن أبي عليان أمراء القصيم الساغين على أعدائهم آل مهد الأمراء الحاكين في بريدة داك الوقت ، وكان هذا على أعدائهم آل مهد الأمراء الحاكين في بريدة داك الوقت ، وكان هذا عبلا من عدادة ، لانه ليس من الحاكمة في وقت ضعمه أن يتحرب أبيت معلوب فيصعصع عوده في القصم ، ثالثاً ، وجود محد من وشيد في حائل معلوب فيصعصع عوده في القصم ، ثالثاً ، وجود محد من وشيد في حائل

الصامع في حكم بحد ، فقد تحالف مع آل مهنا ، وكانو اكنهم ساً ، احدة عليه ( نجد الحديث صفحة ٨٦) .

وقي سنة ١٢٩٣ توفي في يوم رامع دي المعدة الدبار العبلامه فدرة العلياء ورئيس الموحدين وفامع الملحدين الشبع عبد اللتيف إر الشبح عبدالرحمل ن حس بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعمده الله بر حمه وكالت ولادته سنة م١٠٧ ه ، وفي سنة ١٠٩٩ ه أظهر أمن الجمعة عصيام، لعدالله أن فيصل ومبذرا طاعنه وحالفوا أحصامه محد بن رشند وحس المهم على أن يكونوا تحت ولاية محمد ل شبد أمير حائل ويقبوم بحاسهم إذا هجم عليم عدالة ابن قصل ، هذام عبدالة الجمع حبوده من العارس وانحمس والوشم واستنفر قبالل علمه ورائسهم عقب إلى شلس، فلمو الصلب وجاموا بأهلهم فسارتهم عداقه وتراوا يلاد حرمة ورب انحمعة بأربشرواحصا ها وقطعو أنحيلها فاستصرح أهل المحمده تحليمها محمدس رشيد وكتبوا له ولحس أمير بربدة يستحثونهم ، وتنامت الرسل مهم عبهم طالين النجندة فغرج عمد بن رشيدمي حائل وأستبعر مي حوله من شمر وفياتل حرب ومطير مي إلى عبدالله وسارتهم إلى ريدة ، وعدما وصاوا بريدة وجد أميرها حسن المهنا قد حمع جنوداً كثيرة من أهن القصم وكثيراً من النوادي والصر مع حليعه ان رشيد وساروا حميماً إلى بصرة أهن انجمعة وبربرا في بلد ألر لفي ها علمت الوادي التي مع عبداقه بوصول أن رشيد إلى أار لفي ارتحبوا من عند عدالة وتركوه عائم أرتحل على أثر هم عبدالله وقس راجعاً إلى الرياص.

أما إن رشيد وأتباعه فارتحلوا من الربغي ويزيوا انجمعة وأقا فيها أياماً قلائل ، ثم جعنوا فيها حامية من قبلهم يرأسها سليهان ان سامى من أهل مائن

#### ثم عاد ابن رشيد إلى حائل وابن مهنا إلى بريدة

وفى سنة ٢٠٠٩ خرج بدالله بى فيصل بجنود كثيرة من الرياض وقصد لله شقرا وكت إلى أهل المحمل وأهن الوشم والأمراء الموالين له فى سدين وبوادى عنية أن يقدموا عليه فأجابوه فنه تكاملت عليه جنوده ارتحل من شقرا و بزل بهم روضة أم العصالين قرب المجمعة ، فنه علم أهن المجمعة كثيرا إلى ابن رشيد وحسن المهنا يستحثونهم ، فجاءوا مسرعين المجديم، وهجموا على عبداقه و من معه فى روضة أم العصالين ، فحصل بيهم وهعة شديدة هائلة صارت الهريمة فيها على عداقه و أثناعه ، فتل فيها من أناع عبداقة حلق كثير من اشهر الفتني تركى ان عبداقة بن تركى آل سعود وقهد بن سو موقهد بن سو موقهد بن سلطان وقهد بن عثبان وقهد بن صاح وقهد الطعيرى وحمد بن عباف المقرن وعبد العزيز بن الشيخ عداقه أبا بطين وشنح عتبة عقاب بن شبت في وعبد العزيز بن حسن وعبد العرير بن عمد بن عقيل و احمد بن عبد الحسن وعبد العربي بن عبد الحسن

أما الرشيد فقد أقام و روصة أم المصافير واستدعى رؤساء البلدان من أهل الوشم وأهل سدير وأهل المحمل فقدموا عليه في منوله هناك فأمر في كل بلد من بلدام أميراً من قبله ، وتسهل له بعد المحدة الوقعة الاستيلاء على نحد واقه عالم على أمره فلينظر المعتبر كيف كان عاقمة تعارع أساء فيصل فيها بينهم وقتال بعضهم بعضاً وكيف جنى هذا الشيقة في والدس فيها بينهم على كافة بلدان بجد من الحراب والدماء وإراقة الدماء ثم ما أصباعوه من ملك كافة بلدان بجد من الحراب والدماء وإراقة الدماء ثم ما أصباعوه من ملك آبائهم وأجدادهم وكيف صار مآل حكها إلى اس رشيد والامر يوشذ فه بذا قصت الآبام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد

بعد هذا الحادث بأشهر قلائل أرسل عبداته أخاه محد بن فيصل موقداً من قبله إلى ابن رشيد في حائل وفي شهر محرم سنة ١٣٠٧ عاد الأمير محمد بن فيصل إلى الرياض واجعاً من ابن رشيد من حائل ۽ وقد ترك ابن رشيد لعبد فه بلدان الوشم وسدير مشارلا له عنها فعزل من عرل عبدافة من أمرائها وألقى من أراد بقائه هنكش الاحتلاف فيها ينهم وتغلب رؤساه اللها على بلدانهم وعظم الشقاق وكثرة العني وصعف ففوذ عند فه وقل مساعدوه على بلدانهم وعظم الشقاق وكثرة العني وصعف ففوذ عند فه وقل مساعدوه

## الحاكم الثالث عشر

#### محد بن سعود بن فيصال

وى سة ١٩٠٧ أر أما ، سعود بي عداقه و حلموه وقيمتوا عليه مدة رجل من رؤسا . أمن الرباض على عداقه و حلموه وقيمتوا عليه وأودعوه وي السجن و ته لى محد بن سعود رمارة ثر باض ، فب علم محمد بن رسيد بهذا الحادث وأن عداقه كا يقال السعان به فأسرع في تحددته فيعاه بحترده إلى الرباض ول خاح المدية وشد الحصار عليها فدافع المحصورون وس معهم دفاعا شديداً ، و معد مصى أكثر من عشرين يوماً على حصارها ودفاع أهلها طلوا من الن رشيد عقد صلح للماوصة فحرح عليه من البله عبد الرحم بن قيصل وتفاوض مع الن رشيد وتم الاتفاق بنهم على أحد وأحرح عبدالله من السجن وكتبوا المعاهدة عن ذلك ووقعوا عليها ، فخرح وأما سعود من الرباض وقصدوا بلاد الحرح ، ودحن ابن رشيد البله وأمر أما مسعود من الرباض وقصدوا بلاد الحرح ، ودحن ابن رشيد البله وأمر أما عبدالله من قيما بن رشيد يرأسها سالم بن سيهان أما عبدالله من قيما وعوائلهم إلى حائل وأقاموا هماك.

## مقتل أبناه سعودين فيصل (غدر آرحهم الله )

وفى سنة ١٣٠٥ ه حاء إلى سام السيال في الرياض وقد من أهل الخرح من آل تورم ينظمون من أساء سمود الله فيصل فسمع سام شكواع وكان يبطل لهم العدر والحدية فحل هذه الشكوى حجة على اطهار ما يبطل لهم من العدر فيح من الرياض في مستهل شهر ادى الحبحة من هذا العام ومعه ما يزيد عن مائنين مفاتل من أهل الرياض وأساعه من أهل حال فحثوا السير مسر عين وصبحوا الحراح فقصدوا منزل الأمير عداقة الله مسعود في الدوالدم و هو آمن فعلوه صمرا في منزله و بين أهله وعائنة أم أرسوا ثلاثين فاراداً إلى محد من سعود الذي كان متعباً في بلد و رميقة و فادركوه وقلوه فعم الأح الثالث ي حصل على احواته فقر والنجأ عبد بادمة من عرب الدوالسر

فيها علم سام نفرار سعد اعلق عنداً من جن الدواسر الموجودين في الحرج وهددهم بالقبل إدام يحصروا سعداً فأحصروه وقتله صبراً رحمهم الله وجعلهم من الشهداء الأحياء الدين عند رجم يرزفون .

وبعد ما جرى عملياته داك الوحشى الحائن صادركل ما عندهم من مال وسلاح وحيل وركائب وملا بس وعيرها وجمع حرمهم وعوائلهم وأرسلهم إلى حائل أم أرس أحد أعوامه المدعو الراهيم لل جبر الفصلي الى حائل يبشر أن رشيد عقل آل سعود ورجع الحائل إلى الرامس وعبدما وصل الراهيم لل حير إلى حائل بجمل هذا البأ وعلم الاماء عبد الله العيصل وأخوه عبد الرحم عقش أناء أحيهم حراء احزاماً شديدا وكالوا معتقاين في حائل

كما ذكر باسابقافلها رأى الدرشيد ما أصاب الامام عبد الله وأحاه عبد الرحن من الحزن أراد أن يحبر خواطرهم خلف لهم إيماما معلطة أنه لم يأمر سالماً فتلهم وال سالما استبدق دلك من دول أن يعلم وقد عزله عن منصبه وجعل مكانه فهد بن رخيص الشمرى

ولقد مرض عبدالله بعد هذه القطية وآذن له ابن رشيد بالرجوع إلى الرياض ومعه أخوه عبدالرحم وعند وصوله إلى الرياض نوق رحمه الله في الدود في الدود

## عودة الامام هبـــد الرحن إلى الحكم مرة ثابة

سحب أبن دشيد حامية من الرياض بعد وهة الامام عدالله عوجه الانفياق سهم وبين أن دشيد ، وتولى إمارة الرياض والعارض والمحمل والشعيب وطدان الجنوب الامام عد الرحم العيصل وابعوه على دلك ولم يمض على إمارته عام كامل حتى عاد سام السهان إلى الرياض المرام من سيده عد بن دشيد ، وكان العرض من بحيثه إلى الرياض أن يفتلك بعبد الرحمن وجميع أسرته ويقتلهم كما قتل أماه سعود في العام الماضي ولكن عبدالرحمن احتاط للامر وأحد له أهنه فاحتمع بأفراد أسرته وخدامه وفيهما سه فيصل بن عبد الرحمن وابن عمه فهد بن جلوى وعبد العربر من جلوى وقهد بن ابراهم من مشارى وعبرهم من الحدام فأطلعهم على الامر وعما كان في يسة الراهم من مشارى وعبرهم من الحدام فأطلعهم على الامر وعما كان في يسة شالم نحوهم فأجموا أمرهم على أن يسبقوه على ما كان يبطنه لهم من الغدر فلما كان يوم عبد الرحمن يسم عليه مثلام العبد وقد ه في دلك اليوم أن يقضي عبي عبد الرحمن وكان في صحة

سالم أربعون وجلا مدلحير قدا أحس، جال عبد الرحمن من سألم بالعدر والحيانة تهض عليه أتباع عبد الرحس وألفوا الفنض على سنسالم ورجاله وجردوهم من السلاح وسجنوهم وقتل من أتباع سالم رحل يدعي خلف وقمه هم الامام عبد الرحس أن بقتل سالما وأب عه انتقابا لمفتار أساء أخبه سعواد لولا فبكرة حطرت على باله في للك المحطه وهي أن حماعة من آل مسعود كابوا في دلك الحين عند الن رشيد في حال فحاف عبد الرحس أن قشل سالمها وأباعه أن يقتلهم الرارشيد ، وهم عبدالله بن جلوي وسعد بن جلوي وعبد العربل بن تركي وهذاول بن ناصر بن فيصلء ولقدصد في ظرعبد الرحمن فان اخماعة الدين كانوا من آل سعود في حاش قد عادروا حائل قامسدين الرياجي قبل أن يعلم الن رشيد بما حصل على سالم وأنه عه بيوم وأحممه فقمه أرسل على أثرهم ثلاثين يرجلا من حدامه وأد كوهم على ماه العدوةوقيدوهم بالحديد ورحموا نهم إلى حائل ، و معد ثلاثة أياء من رجوعهم تكاملت على ابن رشيد حاوده فحرح من حائل وقصد الرباعي وممه حماعة آل سمعود وعند وصارله إلى الفصلم صده إملها وأميرهم حسن المهناء وكان قد حصل ييهم وبين أن , شيد أحتلاف عن أثر هذا الاحتلاف تعاهد أهل القصيم مع الامام عبد الرحس عن أن يكونوا بدأ واحدة عني أن رشيد إدا اعتدى على أحد منهم وحيثها صدره ووقفوا في طريقه قالمهم بصدر رحب ووعدهم بحسم الحلاف وحدعهم واعدعوا له وتركوه بمعنى في طريقه وعندوصوله إلى صواحي الرياص وجد البلار محمية وأهنها قالين للدفاع عنهيا لخاصرها إُرْ يَعِينَ يَوْمَا وَجِهِ عَلَى مَا وَجَدُوهَ فِي صَوَاحِجٍا مِنْ إِنْ وَأَعْنَامُ وَقَطَعَ تَحِيلُهَا ودمر يساتب وشدد الحصار عليه وأهمها يدافعون عنها أشد الدفاع ثابشين لمقاومته وأحيراً تفاوصوا بعقد صلح، فحرح على أبن شهيد من البلد وفد من قبل الامام عبد الرحمن مؤلف من محمد بن فيصل والشبخ عبدالله بن

عبد اللطيف والشيخ حمد م فارس ومعهم عبد العريز بن عدائر حمى وهو حينذاك صغير السن و معد المفاوصة ثم بينهم الصلح على أن تكون إمارة الرياض و توامعها من بندان العارض والمحمل وسدير والوشم و طدان الحنوب من الحرح والأفلاح والحوطة والحريق تابعة للامام عبد الرحس وان يبق ان وشيد حاميته من الرياض ولم يكن لابن وشيد مفوذ في الرياض ولا في غيرها من البلدان التي ثم عليها الصلح والاتماق وأن يفرح من وشيد عي الأسرى الذين اعتقلهم من آل سعود و يحتى الامام عدالر حسسبل الاسرى الذين عنده في الرياض أي سالم ورجاله وثم الصلح على هذا الاتماق ورحس أن رشيد من الرياض عائدا إلى حائل. وعندما وصل اليها كتب له أهل ابن رشيد من الرياض عائدا إلى حائل. وعندما وصل اليها كتب له أهل القصيم طالبين منه أن يفي لهم بوعده الذي وعدم به من حسم الحدلاف أسوف و تردد وأحذ يحرص عشائره من شمر وحرب وهتم على شن العارات على الأعراب النامعين لأهل القصيم والعشائر الموالية لهم ، ثم أعلى الحرب عليهم فكانت المقاومة بسه و يسهم مستمرة

وى عام ١٣٠٨ ه حشد ابن رشيد قواته من الحاضرة ومن بادية شمر وعرب حرب وهبتم وبي عبداقة وغير ع فرحف بهم لفنال أهن القصيم ، وكان هؤلاه جيعاً قد استعدوا لملاقاته وحرجو اليمالتقي للريقان في موضع يسمى : الملبداه، وتصادموا واقتنوا قتلاشديداً وتلاحو اوتحالدوا فصارت الهزيمة أولا على ابن رشيد حبها تطاهر بالهريمة والانكسار حتى حرح اهن القصيم من مكامنهم ومناريسهم ومعاقلهم وتقفوا أثر المهرمين ، ثم تراجع الهمسين أبن رشيد فأعاد الكرة عليهم بعدما دفع الابل عليهم أمام الجد لتقى جده من الرصاص ، فانهزم أهل القصيم أكبر هزيمة وقتن معطمهم واستولى جده من الرصاص ، فانهزم أهل القصيم أكبر هزيمة وقتن معطمهم واستولى أبن رشيد على حميع أسلحتهم قبل إنه قتن منهم ألها وماتي رجل بينهم أمر اتهم

زامل العبدالة السليم أمير عنيزة وامنه عبدالعزيز وأحوم على وأسر أمسير يريدة حسن آل مهنا فات في أسره في حائل .

ثم أن أن رشيد استولى عد هذه الوقعة على حميع بلدان القصيم وصادر حميع أموال "هلها وأعمل السيف في قال زعمائها وجعل فيهار جالايحكمونها من قبله وفر من سسلم من زعمائها ورجالها ولجأوا يلى مسوريا والعراق والكويت .

كان الامام عبد الرحس بر فيصل قد خرج من الرياض لمجدة أهل القصيم ومعه حدود أهل العارض وقيهة العجال على و ثالثهم واكان بن حثاين وعندما وصاوا في طريقهم إلى حلى الملك عدوا كسرة أهل القصيم وهريمهم في المليدا، واستيلا، ان وشيد عن القصام فرحن العجان ورتسهم واكان بن حثاين عام بن إلى أهليهم وقد كوا عبد الرحمن في منزله ، ثم وحل عبد الرحمن على أثر هم وقصد بادية العجال وأقام عندهم

ولما عد أن رشيد أن عبد الرحمى قد أحلى الرياض وغادرها إلى قبيلة العجمان أرسل حالية من قبله يرأسها فهاد من عوبد من وخيص وجعل محد بن قيصل أميراً عليها .

أم أن عبد الرحم حمع جنداً من مادية العجمان قعاد بهم إلى الرياض والكن محمد من فيصل صده عن دحول البلد فتركها إلى حريملاء بعد ما اعظم البه نقر من أهل الرياض .

وعدماً علم أن رشيد يوصول عبد الرحم إلى حريملاً، وهو لا يزال في القصيم حشد جنوده وسار بهم مسرعاً إلى حريملاً، فهجهم على عبد الرحم بغتة ومن معه من العجمان وقتل معظم رجانه ففر عبد الرحم مهرماً عن سلم من قومه ودخل الرياض ليلا وأحف حرمه وعوائله ودهب إلى حهة الاحساء عند البادية وكان في الاحساء متصرف من قبل الآثراك يسمى عاكف باشا الرسل إلى عبد الرحم وهو مقيم عند مادية المجهن يدعوه لقابله فلبي الدعوة وفرض المتصرف لمقالمته في عين نجم رحلا من حاشبته يسمى الدكتور زخور البائي وكان في معبة الامام عند الرحم حين قابل يسمى الدكتور زخور البائي وكان في معبة الامام عند الرحم حين قابل عبد الرحم و والبك ما عرصه الدكتور رحور على عبد الرحمن أثناء المعابلة:

اما أن يكور عبد الرحم أميراً على الرياض ويكون نحت ولاية الحكومة العثمانية وحمايتها ولا يتولى الامارة يلا بعدما بمترف سبادة الباب العالى وحب عليه أن يدمع سنة "لاف ريال سنوياً إعلاناً للخضوع والاعتراف

ثانياً: تتعهد الحكومة العثمانية بجمايته وتمده المال والسلاح وبما أن يكون فائم مقام لها في الاحساء ، ولكن الامام عد الرحس وفض هده الشروط بأناه وشمم ، إد رأى من الهون أن يحضع للآراك أو بقبل مساعدتهم ، ويجعل لهم نفوداً في بلاده ، ثم توجه الامام عبد الرحن بعوائله وقصد الكريت قصده عن دخولها أمير ها محمد بن صباح معذراً منه عن عدم السماح له بالاقامة فيها فرجع وتوجه إلى قضر فأفا فيه شهرين ولم يلذ له المقام فيها ، ثم خرج منها وعرج على الحرين ومرل صبعاً على حكامها الله حليفة ، ثم أن محمد بن صباح سمح له بالقدوم عليه في الكويت والاقامة فيها ، أفام عبد الرحن وعوائله وأسرته في فيها ، طام تعد الرحن وعوائله وأسرته في

الكويت أحد عشر عاما في أثبائها بهض مبارك الصباح على أخويه محمد وجراح فقتلهما عدراً وتولى إمارة الكويت عام ١٣١٣ هـ وتوفى محمد بن فيصل في الرياض عام ١٣١١ هـ وتوفى محمد بن رشيد الحاكم المطلق في نجد عام ١٣١٥ هـ وحلمه في الحسكم الله أخيه عبد العزير بن متعب وكان هذا جباراً عنيا ظلماً مستبدا لا يعرف غير إراقة الدماء ومصادرة الأموال والشدمير والبطش ومكث العيود والجرائم التي لا يرتكيها حاكم مسلم عربي يريد الرعامة وقد أرهق أهل نحد بالفش والجور وابترار الأموال وهنك يريد الرعامة وقد أرهق أهل نحد بالفش والجور وابترار الأموال وهنك

#### وقعة الصريف المشهورة

بين مبارك الصباح وعيد العرين بن متعب بن وشيد

لقد تحدد الخلاف بين ان رشيد وسارك الصباح فأول شيء قام به مدرك أن جهر حبشا بفيادة حمود الصباح وأعار على بعض عشائر شمو التابعين لابن رشيد فأخذه وغنم مواشيهم وعاد الى الكويت فعلم ابن وشيد باعارة ابن صباح على عربانه فعباً جنوده وقادها بنصه وجاء بهم يريد الاعارة على عربان اس صباح فلم بن منهم مرامه حيث أنهم لحأوا إلى الكويت حوفا من ابن وشيد قال ابن وشيد بجنوده على سعدون المنصود الكويت حوفا من ابن وشيد قال ابن وشيد بجنوده على سعدون المنصود اللحم وأخدهم قبل أيام مصنت فهجم ابن وشيد على سعدون بعد ما أفلس اللحم وأخدهم قبل أيام مصنت فهجم ابن وشيد على سعدون بعد ما أفلس من عشائر الكويت وبال منهم معها كشيرا من المواشى والآموال والآغنام.

بعد هذا الحادث حهز مبارك جيشا عرمرما ضم كثيراً من عشار العجال ومطير والعوارم وآل مرة وعريب داز و ني هاجر والطفير واعظم اليه سعدون المنصور وجميع عشائر المشفق ونحو ألف وماتين من أهل الكويت وعبد الرحمن العيصل وآل مها أمراء بريدة ، وآل سلم أمراء عنيزة وكانوا حينداك حالية في الكويت ، وقبل زحم هذا البحش المرمرم انفق رحماء هذا الجيش على أن يسير عبد العريز بن عبد الرحمي شاة من الجنود نحو الرياص وصالح بن حس آل مها يسير نحم بريدة شاة من الجنود أيضا ، وكذلك إن سلم أمير عبرة فادا اشتبك ان صاح مع ان رشيد في الفتال المكنوا من استرجاع أوطانهم

فسار مؤلاء الأمراء كل مهم على قوة كافية لهذا المرض فقد دخل عبد العزير الرياض واحتها فلحصدت حامية الدرشيد في الفصر ورئيسها عبد الرحمي من ضيعان محصرها أر مين يوما وكادت تستسلم ، ودخل آل مهنا بريدة والسلم دحلوا عنيرة واشتبكوا في قال مع حاميات ابن وشيد .

أما مبارك فقد رحف صدا الجبش العطيم من الكويت وقد أثقلت وطئته الأرض وملاً الفصاء كثرته فسار هذا الجيش تردد الحيال صداه وترتعد من زئيره الاسود.

أما ابن رشيد نقد كره لقاء هذا البعش لكثرته وقلة جوده ، وتقهقر إلى بلاد القصيم ولكن مباركا أقسم «نقه أن يطارد ابن وشيد ويداهمه بهذا البعش ولو اعتصم بحبلي سلى واجأ وعلم ان رشيد أن لا مندوحة له من البزال ولا مفر من الفتال فاستسلم للقصاء وحرل للبيدان مكرها . وفى سه ١٣١٨ هالتقى الجبشان الكوبتى والرشيدى فى أرض الصريف بالقرب من مدينة ويدة واستمر الفتال وحى الوطيس من قبل الظهر إلى ما بعد العصر ، وقد تقهقر أن رشيد من مركزه مرتبي ولكنه فى كل معهما يتراجع لى الأمام ، ثم قدم أمام خوع جنوده صفوها من الاس لتقيهم الرصاص فكانت الابل كهشيم المحتصر ، وبعد قتال عنيف أرهقت فيه أرواح لاتحصى ثم الانتصار لابن رشيد ولم بنح من جيش مبارك إلا مهارك عصه وعبد الرحم الفيصل وسعدون المنصور شبح المسفق ونفو قليل معهم

نم یکتف این رشید بهذا النصر بن تقبع الفارین والبعر حی و أخر جهم من الکهوف والقری وقتنهم ، وقد استولی این رشید علی جمیع ما معهم من سلاح وذخیرة ومؤن وأدرای و إبل وأغنام وخیام وخیل

ثم انقل أبر رشيد بعد هذه الوقعة من الصريف و دخل بريدة وصادر أمو الا من أهلها ، وكان أعلب جنود ابر صباح قد سقطوا في قرى النصيم والراني لا يحدون من يصعبهم أو ينقلهم إلى بلادهم فبعث ابن رشيد زباية من قله يجمعون كل من وجدوه مهم فكانوا يجمعون الثلاثين والاربعين من الاسرى ويربصونهم بالجبال ثم يسوقونهم كالاعنام إلى بريدة ، ثم يأمر أن رشيد جلاديه فيقتاونهم أحمين ، فقد حدثي من رجال أهل القصيم من شاهد هذا المشهد المربع قال كان الرباية من جنود ابن رشيد يأتون من شاهد هذا المشهد المربع قال كان الرباية من جنود ابن رشيد يأتون بالثلاثين والاربعين ثم يرحلون الحبع في حل واحد ثم يأمر عبيده القساق بالثلاثين والأربعين ثم يرحلون الحبع في حل واحد ثم يأمر عبيده القساق فيقتاونهم جميعاً و وقد انتثار التي خارج مدينة بريدة من جثث القتلى عليه من الله ما يستحقه .

عدماً علم عبد العربر بن عبد الرحم بوقعة الصريف وهريمة منازك ووالده عبد الرحم فك الحصار على قصر الرياض وعادرها إلى الكويت، وقد دخل آل مهنا بريدة ، وآل سليم عبيره وتمكنوا من الاستيلاء على بلدامهم عبر أن خبر حادث وقعة الصريف اصطرع إلى الانسجاب منها فعادوا إلى الكويت كا عاد اليه بن سعود

# الحاكم الرابع عشر عبد المزيز بن الرحن آل فيصل

بعد وقعة الصريف على اس رشيد أميره في الرياض عد الرحمي بن صبعان عله من الرياض وجعله في ديدة وحمن مكاه عجلان بن محد ثم بعث سالم بن سبيان الى الرياض لصاد أموال أهلها و وبكل بهم فأحد ما أحدم المالوبكل من بكل من الرحالوسامهم منوه العداب، أم جعل ان وشيد في عنيزة فهيد السبهان أمير أعليها وجعل في الوشم أمير أوفي معدير أمير أورتب السرايا من حوده ترابط في تلك الواحي ، أما هو فقد دهب إلى جهة العراق و نزل الحفر وشرع بفاوض الاتراك من أولياء الأمر في العراق عله يحصل على مساعدتهم في الاستيلاه على الكويت ، وقاد ذهب يوسف بن ابراهيم عدو مبارك الصباح اللدود ، وخال أساء محد وحراح الصبح شقيق مبارك الموتورين ذهب يوسف إلى بفداد يحرص الاتراك ويزين فم الاستيلاء على الكويت وصحه إلى العراق ، أما مبارك فشرع بعارض حكومة الاعملير يواسطة معتمدها في أي شهر حيها رأى بصبه و بلاده في خطر يتهددها الاعداء من كل جانب .

ثم ان عبد العربوب عبد الرحس وأى الفرصة سانحة لاحتلال الرياض عاصمة آباته وأجداده لكون ابن دشيد بعيداً عنها وكذلك رأى البيح مبارك أن يشخل عدوه ابن رشيد عن مفاوصة الانزاك فشرع يشجع عبد العزير وبنذل له المساعدة في سبل هذا الفرض. فتحرج عبد العزيز آمن الكويت ومعه أربصون رجلا لا عير على أربعين مطبة عددهم يحملون أربعين مندقية وفيهم نفر قليل من أسرته وخدامه وهذه أساؤهم:

عد بن عبد الرحس الفيصل ، فهد بن جبوى السعود ، عد العزيز بن جلوى ، عبد العزيز بن عبدالله بن قركى ، فهد بن ابراهيم المشارى ، عبد دافله بن صنبة بن بن عبدالله بن قركى ، فهد بن ابراهيم المشارى ، عبددافله بن صنبة بن ماصر بن سسعود الفرحان ، سعود بن ماصر الفرحان ، فهد بن معمر مسلم بن بحص السبعى ، حرام العجالير الدوسرى ، فلاح بن شار الدوسرى ابراهيم النفسى ، مصور بن محد بن حرة ، صالح بن مبيعان ، متصور بن قربح . يوسف بن مشخص ، عبدافله بن حيزان ، سعيدين بشار . مسعود قربح . يوسف بن مشخص ، عبدافله بن حيزان ، سعيدين بشار . مسعود المعروك ، عد اللطيف المعشوق ، محد المعشوق ، فهد المعشوق ، سعد بن قرحان الدعود ، ماصر بن شامان ، مطلق بن عبيان ، مطق المغرق ، معمد بن فهد بن الوبير الشامرى ، عدافه بن عبكر ، محد بن هزاع ، ماجد بن موجد ، فهد بن الوبير الشامرى ، عدافه بن عبدانه بن عبد ، مطام ديد بن زيد ، عبدافه بن جريس ، فيروز العبد العربز ، معمد بن خرصان الشامرى .

توجه عبد العريز يترلاه الرجال من الكويت ، وقصديهم جهة الاحساء فالنف حوله كثير من العجان وآل مرة والسبيع والسهول فسار بهم إلى مجد

وش العارة جم على عرب قحطان الموالين لابن شيده احداً موالهم ومواشيهم ورجع من حيث أتى إلى جهة الاحسام.

ثم سد أيام أعاد الكرة على قعصان وأعار على عبر العاصم وهم على عشيرة سدير وغير أمواقم ، ثم رجع أحماً و عد مدة يسيرة أعار على عرب مطير وأحدهم ورجع إلى جهة الاحساء ، ولما عبر الدرشيد وهو فالحفو بكثرة عروات عبد العريز وانتصاراته على التابعين له من العريال أرسل رسوله الحارى إلى شبخ قطر قاسم من ثانى يستنهصه على هذا العدو الجديد وكنب إلى والى بعداد ومنصرون النصرة بطلب منهم أن يوعروا المحديد وكنب إلى والى بعداد ومنصرون النصرة بطلب منهم أن يوعروا عبد العرير بهذا الأمر تفرقوا من حول عبد العرير وتركوه ولم يتقمعه عين عبد العرير بهذا الأمر تفرقوا من حول عبد العرير وتركوه ولم يتقمعه عين الأربعين رجلا الدين خرجوا معه من الكويت فقط ا

استمر ابن رشيد بحرص الترك والشبح قامها على عد العرير فكت له والده عد الرحن والشبح مبارث يأمر الله بالرحه ع إلى لكونت قان وأصر على الامتناع ، وعدما اشتد عليه صعط حكومة الاحساء برح مرتلك الحهة وقصد يدين وصام ومضان من عام ١٣٦٩ هناك

أما ابن رشيد فهو لا يران على الحضر بعارض الآتراك ويمنى نفسه باحثلال الكويت ، وأما عد الدرار فعد صمم على احتلال الرياض ، إما أن يتال مقصوده وإما أن يموت دونها ميتة الابطال

فتوجه من يبرس في اليوم الحادى والعشرين من شهر رمصان ومعيه رجاله الار بعون فهل عليهم هلال شوال على ماء أب حمال فساروا منه في اليوم النابي إلى حبة الرياض هوصلوا الله في الليه الخامسة من شهر شوال في الساعة السادسة ليلا فأناحوا رواحلها حرح مدينة رياض في مكان يقال له الشقيب، وحملوا عد رواحلها وحيهم ثلاثة رجال وهم معطيدين خرصان، ومسلم بن محفل، وعد المطبعة المعشوق صاحب راشها م وقال لهم عبد العربر أن ارتفعت الشمس وم يأكم منا أحد فاهر مواحيث شتم فحل قد قتما، وأن كان أفة قد أراد له الطفر عني أعدائنا واستولينا على الله فسأنعث لكم فارساً يلوح كم شوه إشرة لكم أبه مناء أم أمر عني فارسين من رحاله أحدهما صطاء أنا اخيل ، والدي عند الله من حريس أمرهما أن يتقدما أمامه ، ويكشف له الطربي أم مشي عبد العربز بالباقين إلى جهة المدينة ، وعدم وصلوا ، في حارج السور تركوا محد ل عبد الرحم وعبد الرحم وعشرة من الرجال معه ليحموا ظهورهم ، ودحل عبد العربر ومعه البقيه وعشرة من الرجال معه ليحموا ظهورهم ، ودحل عبد العربر ومعه البقيه أمير الرياض عرب من عرب وكان ست حويسر هذا عادياً لست يسكنه أمير الرياض عرب من معد وقد تزوج بامرأة من أهل الرياض وأسكنها فيه وكان عرب في معض الأحيال عندها أما الحدية فهم ساكتون في قصر والمصمك ،

وصل عد العربر ومل معه إلى بيت جويسر قبل أن يشعر مهم أحد من أهن البيد تعفر و عبد العربز عاب بيت جويسر و معد ما عرفه هذا فتح له الباب وأدحه ومن معه في بيته و عد ما أكار ا وشربوا تسوروا الجدار الذي بين بيت جويسر والست الذي يسكمه عبدلان و براوا قبه ظا منهم أن عبدلان قد عات فيه وقد صادف أن عبدلان قد نات في تبك اللبة في القصر مع الحامية فجمع عبد العرب نساء البيت وفيهم إمر أة عبدلان و فساء جويسر وأو دعهن في غرفة من عرف البيت وأعلى علمين فيها عثم أرسل إلى أحيه محمد والرجال العشرة الدين أيفاع حاج السوء فحق اليه وتكامنوا داخل بيت عجلان وكان هذا البيت مقابلا لنفصر الدى فيه الحامية وقد سأل عبد العربيز امرأة عجلان متى وقت مجى، روجها لها فعالت بعد صلاة الفجر مطلع العجر ثم أشرقت الشمس ولم يأتهم عجلان على عادته ولم يفتح حتى باب القصر وكانوا يترقبون فتح العصر وحبروح عجلان مع شمقوق الجداد .

ارتفعت الشمس ولم بفتح بال الفصر ثم فيحت الحوحة وحرج عبدان ومعه عدة رحال فحيل أبصره عبد العريز أطلى عليه شدفيه ولم تقلله ثم تتابع الرصاص من الباقين وصاحوا صيحة ملات "بلاد (أمن العوجا أهن العرجا) وهم بعدون وسلاحهم الآبيص بلوح في أبديهم في أر عجبلان ورجاله فأمسك عبد العربر عجلان رجله بعد ما أدحل عجلان بديه ورأسه مع بال الحوحة قرفس عبد العربز وانعلت في يدبه فارد حوا عدبال لقصر ورصاص بنادق الحامية تمصر هم بير بأ حامية فأول من دحل في القصر على أثر عجلان عبداقة بن حبوى فدركه حربحاً في مسجد القصر فقته ثم دحس الباقون وصار بيبه و بين جبود الحامية قتال عسف استمر بل قين الطهر وانتهت المعركة داحل القصر عقتل حيم الحامية وم يسلم مهم أحد .

بعدما انهت معركة انقصر وبن حبح من به تبع عبد العربر رجال ان رشيد الذين خارج القصر وقتلهم وقد قتر من أتباع عبد العزيز اثنان عفط هما ذيد أن زيد وقهد بن الوابير وحرح ثلاثة هم عبد العربر بن مساعد وابراهيم المقيدي وصاح أن سعان أما أمن الرياس شرجوا برحبون بعبدالعزيز ويتطوعون تحت أمره و مدون كل مافي وسعهم لمساعدته وبعدما تم لهم الاستيلاء على الرياض خرج فهد بن جلوى على جواد من خيسسل

عجلان ودهب إلى الرجال الدين أنقوهم عند الرواحل وأدخلهم ، وكان هذا في اليوم الخامس من شهر شوال سنة ١٣١٩ و بعد أن ملعبدالعزير الاستيلاء على الرياض شرح في بناه سور المدينة انحيط بالبلد ، وقد سنبق أن هدمه عمد بن رشيد بعد وقعة حريملاء سنة ١٣٠٨ وتم بناه في مدة أر بعين يوماً.

علم أم رشيد وهو لا برأل في الحمر يفاوص الآثر اك بمقتل عجلان سعود قل أن يعظم أمره و تكثر أنصاره فعال لهم غير مكترث لا يهمكم أمر ابن سعود أربب محجوره ومتى ما فرغما من مهمتنا التي جشا إلى هما من أجلها أساه في عقر داره وفتلـاه وحميع من معه ، وقد أقام في الحفر بعد استبلاء ابن سعود الرياض أربعة أشهر يفاول الاتراك ويميي نفسمه عقتل ابن سعود واحتلال الرياض والكويت معاً . أما الترك فهم يرجبون برسله وهدايه ونعدرته بالمساعدة ويماطون بالتنفيذ، وأما ميارك الصبياح فاله أرسل إلى عبد العزيز جنته بهذا النصر العظيم وأرسل له نجددة من الرجال عددها سبعون مقاتلا مع أحيه سعد بن عبد الرحن الفيصل ، ثم خسسر بع عبد العرير من الرباض واستولى على الخرج وحميع الجهات الحنوبية وجعل فيها قوة من الرحال وأمراء من قنه ثم عاد إلى الرباض ومكث فيها أسبوعا واحداً ثم توجه إلى الشمال وأعار على بادية قحصان وعم أموالهم ثم كتب إلى والده الامام عند الرحم يستخه على سرعة القدوم عليه في الرياهي فقدم عليه واستقر فبها ثم أرسل سرية مع أحيه محمد بن عبيد الرحن وأعارت على أن ربيعان ومن معه من عتبة وعنمت مو اشيهم وهم قرب الشعراء

أما ابن رشيد فانه شا يشي من معاوضة الأتراك وقبط من مباعدتهم

وتي له في أمر الأرب المحجورة مالم يحطر له على بال رحل من الحفر وقصد حائل وعباً جوداً كثيرة من حاضرة الحبل و بادية شمر وغيرهم وحشد قراه وقصد الرياض في شهر و بيع الثانى سنة ١٣٧٠ ولما وصل في طريقه بلى بلد غنة أرسل عبد العرير أحاه محدا وال عمه عبداقة من جهداوى يسقجدان أهر الحدوب ويستحثهم على قبال ابن رشيد فتبعهم كشير من عرب الهواسر وعرب المرة وبادية الشامر وغيرهم

أما الدرسيد عد إطال المقام على رعة وأقام على سرله دلك أحكير من شهرين وقد علم ال الرياض بحصة ولا يستطيع الهجوم عليها لمعتها وقوة رجالها فين له أن يحاصرها ولو من بعيد فيحول علها و بين الكريت فيقطع عها التمرين ، قالما علم عبد العريز بما أراده من رشيد حرح من الرياض بقوة كافية بعدما حص فيها حامية قولة مع والده عبد الرحس ، وقصد عبد الدريز الحرح ، والفرض من حروجه كى يعم إب رشيد بحروجه فيقشى أثره ويشتبك معه في قتال فيقسد عليه خطئه التي أرادها

علم أب رشيد بخروح أبن سعود فارتحل مسرعاً في رعبة وبزل بنيان واحد قبيلة السهول وارتحل مس نبان ومر جنواحي الرياض و نزل قريباً منها وجبت حنوده ما وصلت آليه أيديهم فقامت البلاد بحربة ودافع أهلها أشد الدفاع وارتحل أبن رشيد منها وقصد الحرح وكان في بلد السنية سربة لابن سعود كبيرها سعد بن عفيصان وفي بلد الدنم سربه أيصا يرأسه محد السديري وفي علية عبداقه بن جلوى ومعه كثير من الثامر وقد أرسل عبد العريز أعاه سعداً بسقيد أهل الحريق ومن حولهم ، أما عبد العريز فذهب مفسه إلى بني تميم من أهل الحوطة والحلوة يستحثهم على قدل ابن رشيد فهجم ابن

رشيد على الدنم في قرى الخرح فعمدته السرية ثم نزح و نزل معجان .

أما عبد العريز فعشد عنى تميم وسار سهم إلى منوان ثم استدعى عبداقه من جلوى ومن معه فاجتمعوا هدك وطعوا ألى معاتل ثم سار بهم عبد العزيز ودخلوا طد الدم ليلا ولم نعلم ابن رشيد ثم قدم على عبد العريز أخوه سعد ومن معه من أهر الحريق وعبد الصباح أعارت خين ابن رشيد على يلد الدلم فحرجت عليها حيل ابن سعود فهرمتها وعادت مدحورة

علم ال وشيد الوجود الى سعود في المدالد لم فتراجع إلى معجمان وفي النجاء البالى خرج عليه الن سعود وكانت جبود الى وشيد قد تشتت في إنجاء الحرج ينهدون ويفعلعون اللمجيل ويحربون البحاتين ويرعون خيلهم وابلهم في الروع فهجم الى سعود على عيم الى وشيد ، فاشتكوا في قت ل كانت العلية فيه لاس سعود و بعد معارك وقبال استمر أحكثر من شهر وصف شهر حسر فيها الى وشيد كثيراً من جنوده و حار عبد العريز انتصارات كثيرة على حصمه رحل الى وشيد من معجان عارا في هريمته إلى السليمية فحرجت عليه السرية التي كانت فيها مع سمعد بن عفيصان وطردته من تلك فحرجت عليه السرية التي كانت فيها مع سمعد بن عفيصان وطردته من تلك الحية فرحم من حيث ألى تاركا الحرح مهروما مدحوراً وقد حل في جنود الروشيد مرضى بميت دون عير هم قات منهم في الحرح و بعد ما رحلوا من النغرج خلق كثير

فعاد ابررشيد بعد هريمته و الخرج وأعار على عرب عنية في الارطاوية وعلى سمع و الدهاء وعلى عرب دار قرب الكويت واشرحمار الكويت فأرسل الشيخ مبارك يستنجد عبد العريز فلي العلب وخمرج من الرياض ومعه عشرة آلاف مقاتل لاكا دحلها في العام الماضي بأربسين رجلا لاغير

ولمنا وصل إلى قرب الكويت اعتم معه ما جنده الشبيح مبارك بقينادة ابن جابر الصياح زحف هذا الجيش المؤلف من جنود العبارض وبادية العجان والمرة وسبيع والسهول وبني هاجر وبني محالد والعوازم فبدم عددهم خمسة عشر الفأ وحيلهم تنوف مع حمسهائة خيال زحف هذ الجمش عبادة عبد العزير طالباً ابن رشيد الذي نزح من أطراب الكويت وعاد إلى حائل فأعاروا على عرب مطير وغنموا أموالهم ، ثم علموا أن ابن رشيد لم يرجع إلى حائل بل أنه قصد الرياض وأنه أعار في طريقه على عرب السمول عبد الرحن وأهل الرياض بوصول ابن رشيد اليهم فاستعدت اللاد للحرب والدقاع وكان فيها رجال أبعال منهم عبدالله ابن سعود ابن صبيتان وعمد ین حسن بن مشاری واراهم بن ثنیان وکثیر من عرب سسیع فنهمنوا ودافعوا عن عندهم من الرجال دفاعا شديداً وعندما رأى ابن رشيد إن البلاد في منعة منه مال عنها بجنوده و بزل حنو بأ سها و مكاريسمي السويدي فسرحوا جنوده يقطعون تخيلها وبخربون يساتيها فخرح عليه أهل الرياس واشتبكوا معه في قتال عبيف حسر فيه الن رشيدكثير أ من جنو ده وهزموهم إلى معسكراتهم ، وق أثناء محاصرة اب رشيد للرياض علم أن عبد العريق بن مسعود زخب بحو الفصيم فارتحل من الرياس وقصد الوشم وفيها سرية أرسلها عبد الرحمن برئاسة مساعد برسويل لمل المحمل والشعيب فدامت أهلها وأطهروا الطاعة لابن سعود، ثم غادرت السرية المحمل وقعسدت شغراء وفيها أمير من قبل أب وشيد يقال له الصويغانيا علم الصويغ بقدومه السرية غادر شقرا. ودحل ثرمدا. بدعوة من أميرها مشاري العقري الدي كان يدين لابن رشيد بالولاء قشت السرية من شقراء إلى ثر مداه ومعها أهل شقرا فاحتلتها والقت القبض على أميرها مشارى العنقرى وأرسلوه إلى الرياض ومات في السجى ، أما الصوبخ ومن معه من رجال ابن رشيب الى الوشم فهر بوا من ثر مداء وقصدوا ابن الرشيد ، ووصن ابن رشيب إلى الوشم وحاصر شفراء وفيها سرية ابن سعود برئاسة ابن سبويلم ، أما عبد العزين فقد عم أن أبن رشيد ارتحى من الرياض فاطمأن منه البال وعاد إلى الكويت و فن عدمه وقصد بهم ازياض وعلم أن في ثر مداء سرية لابن رشيد كبيرها عدافه ابن عسكر لابن سرية ابن سعود التي سبق أن احتلتها وقبضت على أميرها المنقرى غادرته عندما عملت بدنو ابن رشيد منها وتحصلت في شقراء وجعن ابن رشيد فيها سرية من قبله مع عبدالله بن عسكر أمير المجمعة الدى وجعن ابن رشيد فيها سرية من قبله مع عبدالله بن عسكر أمير المجمعة الدى كان يدن لابن رشيد فيها سرية من قبله مع عبدالله بن عسكر أمير المجمعة الدى خلوى فأعطام الأمن فأبوا أن يسلبوا فقائلهم فدحرهم وتحصيوا في قصر ثر مداء فهجه عليهم بن جوى ورجاله ليلا وقتل منهم عبدة رجال ولاد الباقون بالقرار

واستولى بن حاوى على ثر مداء وقتل من أبناعه خمسسة رجال بيتهم منصور بن حمرة عندما سلب ثرمد ، وعد أن رشيد جمل في سدير سريتين أحدهما في المجمعة والذبية في الروصة والرتجل مسرعا وقصد القصيم .

علم عبد العزيز بوحو ـ السرينين فأرسل لهما جنودا نقيادة أحمد السديرى هازلتها في الروضة ودحرته وجس عبد العريز فيها سرية بفيادة فهدين ايراهيم ير مشاكى أما انجمعة هدا فعت دفاعاً شديداً بمساعدة أهلها الدين كانوا يدينون لاين رشيد بالولاء وظلت ثابتة ،

حمل عبد العربر سرية في العاط وأحرى في جلاجل وعاد إلى الرياض

فاكاديتم فيها شهراً واحداً حتى للعه الخبر ان اس رشيد ارتحى من القصيم ووجهته عتيبة وقحطان فكت عبد العزير إلى أهن طدان الوشم وسندير أن يبادروا إلى نجدة السديرى الذي حلمه مع الله من الحبود في شقراء بدلا عن مساعد بن سويم ، ثم حرح من الرياض مسرعاً وعدما وصل إلى لدق بلغه أن ابن رشيد لم يفر بشي، في عروته وأنه شرق و بزل الارطاوية

أما المجمعة قطلت محافظة على سيادة بن رشيد فيها ، سبار عبد العزير من ثادق و بزل جلاجل وأقاء هناك يجند الحنود ويستمر العربان ويعد الفوة لملاقاة ابن رشيد في الفصيم عثم بلغه أن اس رشيدار تحل من الارطاوية وحر بالولني قاصداً القصيم فكتب عد العربر وهو على حلاحل إلى الشيح مبارك الصباح يطلب منه أن يرسل اليه من كان عده من اهن القصيم وهم آل مهما أمراء مريدة وآل سليم أمراء عنيرة ومن تبعهم الدين برحوا عن بلادهم حينا استولى ابن وشيد على القصيم وطعى عليهم ماعلم والحور وما يستطيعه من المدد فأرسل له مبارك المذكورين ومعهم مث مضائن فرحل يستطيعه من المدد فأرسل له مبارك المذكورين ومعهم مث مضائن فرحل عبد العربز من جلاحل وبرل الراق فكانت هذه السنة فحفاً وجديا فصاق بعبد العربز العيش ومن معه من فيه الأرزاق فكنت إلى ألموالين له من أهل بعبد العربز العيش ومن معه من فيه الأرزاق فكنت إلى ألموالين له من أهل القصيم يطلب منهم أن يقوموا بيعض الحركات كي يكن له الاستيلاء على القصيم يطلب منهم أن يقوموا بيعض الحركات كي يكن له الاستيلاء على رشيد وليس في امكانهم أن يحبوه يل طبه فيارأى أنه لا يستطيع الهجوم وشيد وليس في امكانهم أن يحبوه يل طبه فيارأى أنه لا يستطيع الهجوم على القصيم ، ولا الفاء في الولني رحم إلى الرياض

ظلاعلم أبن رشيد برجوع ابن سعود وهو مقيم في البطير من أرض القصيم أرسل سرية كبيرة إلى عبيرة مع ماجد الخود وسرية أحرى إلى الوشم مع حسين بن حراد ثم ذهب إلى أطراف العراق يستنجد شرا ، علما علم عند العريز بذهاب ابن رشيد إلى العراق خرج من الرياض مسرعاوهجم على ابن حراد ومن معه عن بكرة أيهم على ابن حراد ومن معه عن بكرة أيهم وغلم حميم ما معهم وغاد إلى الرياض ودلك في سنة ١٣٣١ وبعد أيام قلائل خرج عند العريز من الرياض بريد ما حد الحود في عنيزة وقد تظاهر أنه بريد الكويت .

شاع هذا الحبر وترك حبح أنفاله في قصر الحريفة في الوشم قعدا على ماجد الحود ومن سعه في عسرة وعدما وصل إلى الشريمية في وسط النفود النتي تكشافة ماجد فعادرا وأحبروا ماجداً فاستعد للدفاع ، أما ابن سعود فنرل الحيدية قرب عشرة وكان في عشرة سرية بقيادة فهيد السبهان ، أما ماجد وجنوده فهو مصبكر خلوح عشرة .

أمر عبداقه على آل سليم أمراء عبرة الدين كانوا معه أن يهجموا على المدينة ويشغلوا فهيد السبهان ومن معه فهجموا وقتلوا فهيد السبهان تلك الليلة وتفهقر الدقرن فتحصنوا و النصر ، شرطلب آل سليم المددمن عبدالعزيز حيها دخلوا البلد واشتبكوا و قتال مع سرنة ابن رشيد وأعوامهم من آل بسام وغيرهم فأمدهم عند العريز بمائتي مقاتل مع عدافة بن جلوى فلما علمت العرية بقدوم من جلوى سلمت في الحال لآل سليم .

أما عبد الدرير فقد هجم عدما اللتى الهجر على ماجد واشتبك معه فى قتال عنيف أسفرت معركته الهائله عن هريمة ماجد لا يلوى على أحد بعد مقتل معظم رجاله وفيهم أحره عبيد الحمود ولاد بالفرار وكان مع ماجد الحمود العبد العربر المنقب بسعود الكبير وأخوه محمد ومعود بن محمد

ابن معود فاحتموا إلى ان عمم عد العريز بعد هذه وج الدين أسلفنا القول أن ابن رشيد محداً قد بقلهم إلى حائل بعد قتل سالم لاعمامهم في الحرج عام ١٣٠٥ هـ.

#### احتلال بريدة وسائر بلدان القمسيم

ومد كسرة ماجد واحتلال عنبزة وهريت الهائية رحل عبد العزو من عنبزة بعدما ثمت في إمارتها عبد العريز العبدافة السليم وقصد بريدة ودخلها من دون مقاومة لآن أعلب أهلها يدبنون له بالولاء فحرجوا يرجبنون به ويتطوعون تحت أمره ، أما سرية س رشيد وكبيرها عبد الرحى بن صبعان فقد تحصنوا في قصر بريدة وطاوا يقاومون مقاومة شديدة استمرت ثلاثة أثهر وهم ثابتون شدد عليهم عبد العريز الحصار طبة هذه المدة وبعدما نفد جميع ما لديهم من الزاد والدحيرة وبعدما لعنو عليهم أتماع عبد العريز فقاً وصعوا فيه البارود فهدم هد اللمم حاما من سنور القصر فاصطرت السرية ورحلهم على دواحل من عده وعادروا بريدة وثم الاستيلاء عليها عام ورحلهم على دواحل من عده وعادروا بريدة وثم الاستيلاء عليها عام

أما أب رشيد فقد غرت قائل شر لجدته فرحف مهم مع جنوده قاصداً القصيم وعندما وصل فى زحفه إلى للدة قصياء التي برجال السرية ورتيسهم عبد الرحمن بن ضعال وأحبروه أن عبد العزيز استولى على بريده فتوقف فى زحفه ، وقد أدركت الحكومة التركية فى العراق الجوف من ابن سعود وامتداد نفوده خصوصاً بعد استبلائه على القصيم فأمدت ارزرشيد ما حدعشر طابوراً وأحد إعشر مدهماً وشيء كثير من المنال والدخيرة والأسطحة

### والمؤل وجامت هذه الفوة رحفة من العراق فاعضمت إلى ان رشيد . وقعة البكيرية المشهورة

وحمد هذا الحيش الحرار مع ان رسد إلى ربدة وهو مؤلف من عساكر الترك النظامية ومادية شمر وحاضرة حائل وحميع تواهميه وبادية هتم وحرب واستمر في زحفه ليهجم على مدية ربدة من الجهة الغربية فرل الفرعاء فأحلى ان سعود بريدة ونزل في قربة البصر فارتحل ان رشيد من الفرعة ونزل الكبرية ثم انقل الرسعود من المصر ونزل مقابلا لا بنرشيد فقد افترت الحيشان ومنى بعضهما إلى بعص فتصادموا وتحالدوا وأعبرا لافق وعلت الاصوات واشد الفال في ألبوم الأول من مهر ربيع التارعام ١٣٣٧ ه فكانت خداره الفريقي عطيمة في الأرواح فأزهقت أنفس لا تعبد ولا تحصى فكانت المدعة هائلة فقد اتمق أبه عندما مشت جنود ان سعود إلى المركة أن جنود أهن القصيم برافتهم عبد المريز بي جلوى حال بينهم وبين المعدو نفود الكبرية، وعنده اعتدار اإدا بجنود أهن العارض ومعهم عبد العزيز من الحدو نفود الكبرية، وعنده اعتدار اإدا بجنود أهن العارض ومعهم عبد العزيز من الحدو نفود الكبرية، وعنده اعتدار الرشيد وعداكن الترك فندو احيم أهل القصيم من الحلم فتنوع فية عطيمة وأفوا منهم حلفا كثيراً وغندوا حميم أهل القصيم ومدافعهم ا

وتقدر حسارة ان رشيد وأنباعه من عساكر الترك بألف وخمسائة جندى وفيهم كثير من الصباط ونحو ثلثمائة رحل من أهل حائن فيهم النسان من بيت آل رشيد هما ماجد الحود وعبد العزيز بن جير وقد قتل من أتباع ابن سعود بحو أرحى ثة رحن وفيهم من آل مسعود أرحة ، وهذه أسياء الدين سرف من أهن الرياض استشهدوا في وقعة البكيرية. فيصل بن سعد الدعود ، جلوى بى عدد الحسى الحبوى ، قيد بى اراهم ابن مشارى ، حس بن عياف المقرف ، عبد الملك بى الشبح عبدالله بن عبد اللطيف ، عبد اللطيف المعشوق ، عداقه بى سعد بن بنال ، ابراهيم بن دغيش ، قهد بن دغيش ، حد بى غشبال ، منصور بن عدالله عدالمشوق قهد بن غشيان ، يوسف بى مشخص ، محد بن صلح عويين ، قهد بى صلح قهد بى سويلم ، اساعيل بن سجان ، منصور بى قريح ، عبدالمريز المصيرى عبد الدربر بن صالح ، صاح بى صالح ، سعد بى منصور ، سعد الساوى ، قرح الحمد ، أخو حسنا بن حدان ، راشد الحجيبا ، عبدالله لدة . محد الحقيانى ، عد العريز الحقيانى ، عدالله الحقالى ، محد بى ريس ، عبد العريز بنديس ، عبدالله بى ريس ، عبد العريز

وقد أصيب عبد الدريز شطية قسلة في يده البسرى .

كان عبد العزيز قد الهرم ومعه عمر قبل من قومه ، وعدما وصر إلى للد المذب علم أن أهن القصيم قد فتكو أ بحبود الاتراك وعموا حميم ما معهم من السلاح والمدافع ، فعاد من المدب فوجد أهل القصيم قند قتبوا عماكر الترك وغنموا أسلحتهم ومدافعه، فاحتمع أهن القصيم والتصحوله من تفرق من جنوده بعد أوقعة ، وجاره محد من هندى ومن تبعهمن قائل عتبية فيلغ ما معه من الجنود ما يزيد على عشرة آلاف مقائل .

أما ابن رئيد قفد ظن في مركزه ثابتاً رعم الحسائر التي لحقته في وقعة البكيرية .

بادر ابن سعود بهذا الجيش الدى معه وقصد ان رشيد ليهجم عليه في منزله فلماعلم ابن رشيد بزحف ابن سعود على الكيرية جعن فيها حميع المؤن الدعائر وجميع أثقاله ووضع عليها سرية من جنوده مع ابن كريشان ، ودحل أس دشيد من البكيرية بعدما جعل عليها تلك السرية وهجم على الحبراء فيها سرية لان سعود مع ماصر بن بصيص فدافعت السرية بمساعدة أهل الحبراء وظلت ثابتة في مركزها فلم علم اس دشيد بزحف ابن سعود على البكيرية أرسل سرية بقيادة سلطان الحود لبجدة الحامية التي وضع فيها فتصادموا بخيالة أن سعود عندا بشق الفجر فانهزمت سرية ابن وشيدو عبدالمز يزخر حمن البكرية وهنك فسرية أبن وشيد واستولى على مستود عات ابن وشيدواحتل البكيرية.

انتقل أن رشيد بعد ما طرد من الحبرا، وقصد الرس وهجم على بواديه وغم كثيراً من الابل والانجام ثم انتقل إلى الشنانة بعدما نصب مدافسه على الرس وشرع يضربها وظل أهلها ثابتين حتى جاءهم ابن مسعود لنجدتهم وأقام عندهم.

#### وقعه الشنانة وهزية امن رشيد الهائية

لقد ثبت ابن رشيد في الشنانة وثبت عبد العزيز في الرس ، وحصلت بينهما مباوشات لم تسفر عن نتيجة تذكر وطال المباح وتفشى في عسكر ابن رشيد مرض الكوليرا وفتك في معظم جنوده ، وقد طال المقام أيضاً على البوادى الديركانوا مع ابن سعود ومع ابن رشيد هماموا وتفرقوا عن الجميع وتركوع فلم يبق عد ابن رشيد سوى العساكر العراقية وحاضرة الجبل أما ابن سعود فلم يتبق عنده إلا أمل الحضر فقط ، وبعد معارك كشيرة أما ابن سعود فلم يتبق عنده إلا أمل الحضر فقط ، وبعد معارك كشيرة ومناوشات عديدة لم تسفر عن شيء يذكر دحل ابن رشيد من الشيانة ونزل الجوعى ودما من قصر ابن عقيل وقيه سرية لابن سعود وضربه بالمدافع ، وهم في الصباح المبكر أن ججم عليه ولكن ابن سعود سبقه إلى القصر في غلس

الليل وثبت أقدامه فيه ، وى الصباح شرع ابن رشيد يضرب القصر مالمدافع وابن سعود ثابت فيه ، ثم خرج عليه ابن سعود من القصى واقتتلوا قتالا شديداً فكانت معركة هائلة الهزمت فيها عساكر الترك وولت الآدبار ، ثم انهرم ابن رشيد على أثرع وفروا هار بين فأراد ابن سعود أن يتمقيهم ولكن عظفات ابن رشيد وعساكر الترك شفلت جنود ابن سعود وحالت دون دالك فعلوا عشرة أبام يحممون ما ترك ان رشيد وعساكر الترك من دون دالك فعلوا عشرة أبام يحممون ما ترك ان رشيد وعساكر الترك من الامتعة والدخائر والسلاح والاموال من الدهب والفعنة والابل والاغسام وقد وجدوا بين تلك الاموال صناديق عمومة بالدهب العنها في حيوة رجال ابن سعود إلى عنيزة

هده هي وقعة السابة التي قصت على ان رشيد و عساكر الترك و أغنت جنود أن سعود في ٢٨ رجب عام ١٩٣٧ ه بعد هريمة أن رشيد في الشنانة في و بزل قربة الكفة وقد تشقت من معه من الجنود فسساكر الترك في معظمهم من عنده وهام البعض في القرى والبراري كالسائمة والبعض منهم التجأ إلى ابن سعود فاحس البهم وأعطاع الامان فأرسل ابن رشيد يستنجد الترك في العراق مرة ثابة فكان ولاة الآمر في العراق بعدما حسروا جنودهم وعتادم مع ابن رشيد في وفعتي الكيرية والشنانة كا قال أمين الرجماني في كتابه عمد الحديث. كانواكن حسر في المقامرة فقامر بقسم آخر من ماله أملا في استرجاع الحسارة الأولى فقد غامروا بقسم كبير هذه المرة فأرسلوا أحد رجالهم الكبار المشير أحد فيضي الدي اشتهر بشجاعته وحسن الأرسلوا أحد رجالهم الكبار المشير أحد فيضي الدي اشتهر بشجاعته وحسن وطول الأماة ، فإه الأول من العراق شلائة طوا ير وحسة أطواب، وجاه وطول الأماة ، فإه الأول من العراق شلائة طوا ير وحسة أطواب، وجاه

وحاماله وسالمدينة حامورين، ثلاثة أطواب وعسكروا في الشيحية من أرض القصيم.

م تمكل الدولة التركية تريد الحرب والكما رعمت في المفاو**صة من أجل** السر وأسلت هذه الموة معرير حانبها فارسلت إلى عبد العزيز تقول إنها ترعب في المصوصة ، واتعلب معامة والده عند الرحم وأن يتقاس مع والي النصرة في لربير عماجات عبد العرابر النطب وسافر عبد الرحمي من الرياض وقصد لكريت واستصحب معه شيحمارك الصناح وسافروا إلى الربيراء والعد المفاية مع والى طمرة قرروا أن تكون للاد القصم على الحباد أي تكون منطقة مستفية حاجرة متراس رشيده الناسعواد وأن يكون الدولة العثمانية وبه مركران عبكر بال أحدهما في بريدة والثافي في عنيرة مع مستشارين من قبل الاتراك فلريف عند الرحم هذ القرار ولكنه وعدم أن يعرضه على أهل تجد وعندما اللح عبد العراب ما قراره ما فعشه رفعشا اماثا ورقعه أبعه أهل القصيم عاد حرج عد العرام من الرياض وقصد العصيم ونؤل في العهار ، و كان فيصني «شا قد احتمع عال رشيد و تفاوضا واحتلفا فعماد ان رشيد بعد اجتهاعه نميضي إلى منزله في النكيمة 📉 و بعدما عاد ابن رشيد أرسل أمير ويدة صالح من حسن المهارسو لين من عده إلى المشير أحد فيصي عما "شبح عدالة و عمر وعمد العنداقة أما الحيل يقول إمه هو وأتباعه يربدون حمايه الدونة والاستقلاب الكل أهل بريدة وأهل عثيرة وحميع أهل القصيم ما عده صالح بن حس المها والشبح بن عمرو وغراً قليلاً منهم لا يقلون سيادة الاتراك أو شمه سيادتهم على بلادهم ، وأرسلوا إلى عبدالعريز يستشير ومه المقاومة ودا أجيب طدات صالح من حسن وأتباعه من (الخيلة) وعندما علم الأتراك أن أهل القصيم مصممون على المدومة أرسلوا إلى أبن سعود وهو مقم في العار قاتنين إما لا تريد إلا السلم ولسبا بمعقفين لمطلب صالح بن حس أو أن رشيد ، وقد سأني ، أن يلزم مكانه ويرسل أنه عبد الرحمن للنفاوصة وبو افيهم في عسرة فأحاب الطلب عبد المربر وأمر الناس أرب بارموا البكة فلا يأتوا حمل عدال أثناء المفاوصات فجاء عبد الرحن من الرياض وقصد عبرة ، وحاء المشير أحدقيصي رافقه الحرس الغاص ودحل عبيرة واجتمع بالامام عبدالرجميء وبعد المقاطة طلب المشير أن يكون للدولة مركزال عسكريان أحدهما في بريدة والثان في عبرة وذلك بصغة مؤقتة حتى تتم معاوصات الصلم بعر س رشند و اس سعود ٢ ولكن أمل القصيم بالاجاع وقصوا هذا العلب إلا صالح بن حس المهما وأتباعه من بي عمومته والكل حوادث صنعباء ١٠. قصعت هذه المهاوصات فكان الامام يحيي حميد الدين و عربانه من قاش حاسد و لكيل قد سيددوا الحصار على عرت باشا وس معه من الابراث في صبعاء وعدده يعدر بسئين ألفا بين مدبين وعسكر بين واليس لدى الدولة قريبا من مكان الكة أشجع وأقمر من فيصي تكل البه إخاد أسائها وجمودها المشرفين على المومت في اليمن. لدلك صدر الأمر على المشير أحمد فيصي بالأسراء إلى السي فترك القصيم وشأنه لصدق بالنا يحل مث كله بالتي هي أحسن . هولي قيادة الجيش التركي في الشبحية صدقى بأشا واقام في منراه لا يحر ما ولا مسالما والا مفاوصا، مل أقامكما يقال متفرجا

### مقتل ابن وشيد وطرد الاتراك وعزل صالح بن حسن المهنا ونقيه عن أمارة بريدة

في أثناء المفاوضات التي عقدت بي عنيزة و معدها سارت في أهل التنصيم روح الفوصي والشقاق فكان فريق منهم يطلبون الاستقلال وحمايةالدولة وهم آل مهنا وأتباعهم ، وقسم منهم مع ابن سعود وهم الرؤسياء من الأهالي والأعيان وفريق مع ابن رشيد وهم الاقلية ، فساد عبد العزيز إلى الرياض وقد تظاهر بأنه نفض يديه س أهل القصم فاستمر صالح بزحسن ومساعدوه بتزلفون عند الاتراك تحقيق مآربهم ، وقد أغضب صالم يعممله هذا ابن سعود واب رشيد معاً ، وعندما ارتحل عبد العزيز من القصيم كان قصده الحقيق أن يترك صالح بن حسن وشأة فيكون له من خطأه وعجزه أنه لا يستطيع الدفاع عن خسه إدا شهر عليه ابن رشيد الحرب ، وقدوقع ذلك فأن أبن رشيد عندما علم بتباعد أبن سعود عن القصيم أرسل سرية مع صالع ن عذل وخسين بن عساف فاحتلت الرس ، وقد اجتمع أهل القصيم للدفاع في بلد الشقة فهجم عليهم ابن رشيد وفاز في هجومه وقتل معظمهم فضحأهل القصيم وأدركوا أن صالح بن حسن وأتباعه لبس في استطاعتهم الدفاع عن أنفسهم وعن بلادم ، وأرساوا إلى الثبيح مبارك العباح يطلبون منه أوب يتوسط بينهم وبين أن سعود، وقد أرسل صالح بن حسن أخاه مهمنا إلى عنيرة جللب من أمرائها السليم أن يرسلوا معه أحد وجهمائهم إلى الرياض لساعده على استرصاء ان سعود فارسلوا معه أحد رجال السليم فوصيلوا الرياض واستقبلهم عبد العزيز وخالخ في اكر امهم وطلموا منه أن يعود إلى القصيم فأجاب طلبهم وخرح من الرياض وقصد للقصيم ، وعشدما علم أب



عبد العزيز بن متعب بن رشيد أمير حائل ؟ قتل منة ١٣٢٤

رشد بقدومه ارتحل مل مراله في هذا وأعار على يدعوب الحيدال من عرب مطير فأحدم و بزل قصدا و تكررت عرائه على بو ادى القصيم وهو ينقل مل القصياء إلى الأجعر ومن الأجعر إلى المشوك . أم إلى ابن صبعود عاد إلى الرياض لسقمر أهل عد والعربال ، جميع حوداً من قبائل مطير وعتية وعاد إلى المهيم فأحس عد وصوله إلى القصيم أن صالح بن حسن يسعى مرآ في مصاحة ابن رشيد ومع دن عدد جاء صاحب بن حسن ومن معه من أهل القصيم وأحدم مع أبن سعود عوداً عد العربي من مترله وبرل الأسياح ولم يحف عليه من أمر صابح شيء وقد أطهر له المحاملة

أقام ان سعود عنى الأسباح عشرين يوماً ، وقسد هم صالح من حسى بالانسحاب هو ومن معه من أهن القصيم حتى لا يقدر ان سعود أن يدافع عن نفسه ، دا هجم عيه ان رشيد ، فقد علم عد العربر بما يجول في نفس صالح ، ورحل من الأسباح ودجع ، لى الريقي يبعد عن القصيم وعاد صالح ين حسن إلى بريدة وعد وصول عد العربر إلى الرافي جاءه فيصل العويش ومن معه من معير واحت واله فعاد به ، لى القصيم ومعه جنود لا يتجاور عدده العالم وستهائة من البادية .

وكان أن رشد قد رحو من منزله ويزل والله يرات، فأرسل عبدالعربز كشافه ، فعادوه وأحبروه أن ابن رشيد رحق من التورات ويزل الشقة وكان قصده أن يحتمع بصالح بن حسن فساد عبد العريز بجنبوده مسرعا يهجم عيهم في الشفة ولكن للعه وهو في منتصف الطريق أن الروشيد وحل من الشفة ويون روضه مها ، وكانت الروضة تبعد عنهم مسافة ساعتين فنزل عند العريز تنك الليله ، وكان أو قت منصف اللين وحشد جنودهومشوعلى الأقدام ترافقهم الخيالة ، وفي الساعة الثامنة لبلا في ١٨ صفر حسة ١٣٧٤ هجموا على أن رشيد ، وردا هم قد استعد للدعاع في غمق اللين فصادمو ا وتجالدوا واستمر القنال وتعهقرت جنودان رشيد إلى الوراءواحتلت حنود ابن سعود مراكرع ، وكان عد الدين بن منعب بن شيد في أثباء الممركة يدور على حصابة الأسود عني حموعه يحرصهم عني أعدم والقال بأحد التمة أم يعود ويأحد السبرة مستنهصا الحبود وبحرضاً على التعدم. باستمسال فينا عاد إلى جمع أهل لمدة ظل أنه لا برال في مكانه و سكل جمع أهم المارض هزم جمع أهل حال ، وحل في محمه فيريشمر أمن المرص إلا والر . شيد بقمه على حواده الأسود قد توسط سهم وغ ل أشد حله لعب طب مه أنهم جنوده أهل حائل فسمع حال أبل سعود صوت الأبير عبد العرايز می رشید قمرهو ه فأطلموا بیران بادقیم عدم فحر صر بعا وفی بدنه أ كثر من أربعين رصاصة ، أما 'لحواد والعند الذي ير افق سيده ، فقد سلموا من انقتل ، ودهب الجواد بندو ، والكل يعرف أنه جواد بن رشيد فحفقوا مقتله ، والمبد بحير أن سيده قتل ، فالهرام جدواد اللي اشتد لا يلواي بعضهم هلي بعض ؛ وأحدت جود الى سعود وقرسانه الاحقهم وتصل وتحم حتى التصف النهار ، وقد حسر عبد العرار حسة وثلاثين من جاله قبوا تعث اللية بيهم هذاول ل ناصر لل فيصل وعلى بن الأرمع أحد مشائح سبيع وعيد العربر بن دريس و باصر بن عمار و اخدى بن مصرف ، وقد حس جنود اس سعود رأس اس رشيد بعدما أدبوه من حثه وأوصلو بإلى بريدة ليتفرح عليه أهلها ، ثم علوه إلى عبيره أ. ومو مه مكلات ، كان في بية امن سعود بعد مقتل ابن رشيد أن بباشر الرحف إلى حاش وم بكل في يده القوة البكافية للرحف على حاتل ولا يستصيع حتى تاديب من استمر واعاصبي عليه من أهل القصيم وعلى رأسهم صالح الحسن المها على أنه يحذر أن يحس الناس جنعفه حين ضعفه وان يدركوا حير القوة حقيقة قوته لدلك ترك القصيم وشأنه وأعار على ناهس الذوبي ومن معه من قبيلة حرب وغنم مواشيها .

ثم علم أن صالح الحسن انعق مع صدق باشا الذي كان لا يزال معسكراً في الشيحية انعقا على سحب الجنود التركية ويحلوا بريدة فسبقهم ابن سعود إلى بريدة وثبت أقدامه فيها فاجتمع ابن سعود بر حال أهل بريدة ورؤسامها وأخبروه بما حصل من الانغاق بين صالح وعساكر الترك، وشكوا عليه الحال، فألق الهيض على صالح وإحواه وعلى الشيح ابن عمرو وأبعده إلى الرياض، ثم أن صالح واحوانه بعد ما مكثوا في الرياض عاماً وصف عام وفي غياب ابن سعود في غروة الاشعلي نهض صالح واحوامه على معض الريال المحافظين عليهم وقتلوهم عدراً وقروا من الرياض، فأرسل في طلبهم عبد الرجل درجالا بتبعهم، فأدركوهم وقتل صالح وأحوه مهنا قصاصاً ، عبد الرحم رجالا بتبعهم، فأدركوهم وقتل صالح وأحوه مهنا قصاصاً ، أما الثالث وهو أحوهم عبد العزير فقد عبى عه

عندما التي القبض على صالح واخوابه واعتقبوا في الرياض جعسل عد العريز مكانه محمد العبداقة أم الحير أميراً على بريدة ، أما الرشيد فقد تولى الأمارة فيهم متعب بن عبد العزير بعد مقتل أيه ، فقد كان واغيسا بالسلم هفاوض مع ابن سعود وثم الصلح بنهما على أن تكون حائل وملحقاتها ويادية شمر تبماً لان رشيد وباقى بلاد نجسد بما فيها القصيم تابعة لابن سمعود بعد عقد هذه المعاهدة وابعاد صالح الحسن من القصيم ، عاد ابن سعود إلى الرياض وما كاد يستربح فيها عدة أيام حتى بلغه الخير أن صدق باشا وعساكر الترك الذين لا يزالون معسكرين

في أرض القصيم يحاولون استثالة بعض البنوادي البهم وبيستذلون عبد العزيز من الرياص مسرعاً وهجم على الدونش بعدما تحقق حياته وغم وعدما وصلها بلعه أن ابن رشيد يفاوجل الاتراك و ترين لهم الانسحاب إلى حائل، وكان أب رشيد يقصد من دلك أن يأخذ ما معهم من السلاح والذحيرة، وكانت الفولة العبَّانية غير راصية عن صدق وخطته ، قامرت على كبير خير من رجالها وقائد في جيشها يقال له سامي ناشا الماروق أمر ته أن يتوجه من المدينة إلى حائل فجاء هدا الرجل واحتمع بالأمير متعب في بلد معيراه، واتفق معه على أن تكون القصيم في حوزة الدرلة ، ل يخسر هذا الأمير شيئاً في هذا الانفاق ، لانه وهب ملكا الس في ملكه ، ثم جاء سامی إلى القصيم ليفاوض ابن سعود ، وقد ظل أنه مثل ابن رشيد ، فعر ل صدقى عن قيادة الجبش وتولاها بنف، ، أم أرسل إلى أن سمعود ليطلب مقابلته في بلد الكيرية فقبل عبد العربر الدعوة وتوجه إلى البـكيرية ، وعـد المقابلة قال سامي يخاطب ابن سعود إن أهل القصم يريدون أن تكون السيادة في بلادهم للدولة العلية ، فقال عبد العزيز ليس لأهل القصيم رأى في الأسر فهم من أتباعي فقال سامي التابعية تقتضي الحاية وأمت لا تستطيع أن تحميهم ولا أين رشيد ، فقال عبد العزيز وقد أحتدم غيطاً فهل حميم الدولة وان كنت لا تدرى فنلك مصية وإن كنت تدرى فالمعية أعظم ثم تكلم أحد زعماء أهل القصيم ١٠ فغال ان صالح الحسس افترى عليها وأنه لا يمثلنا بشيء ، وأما أهل القصيم لا مرضى عن ابن سعود بديلا ، فقال

<sup>(</sup>١) وهو ابراهج العلى الرشودي

سامی ادکم تحیلوں مصاحکم و تو هموں حقوق عیر حقوق کم اجتبا استرصیکم ولا استعرابکم جشا عام کی لاحلاص والصاعة سارله العلیة و لا معم لکم الآرعیر السیف، فار عد العربی من مکانه عامهاً وقال إلی آسف عی ما بدا منك من آسف عی الدوله ای نکل آمو هایی مثلات ، ما کان العرب یعیموں صاعر بن و و الا آنك صیف عند نا ما ترکه لاه ها آم فار قا و عاد سامی مرعوماً بل معسكه فی شیخیة و و حع مان سعود بالی مدة ، و فی عسد الدولة مستعدة آل مدف بلا و ها مالی رسو لا بی ال سعو بهوال پسلم عیات الله و بقر ایان لدولة مستعدة آل مدف بلا عشر بن العالم به قام به عالم الدین عندما صعم بلاده الدین و عد بل سیمه و قال می کان من سعود بقس الرشورة آب مدم بلاده و عینه عی آباس بر دول استر قانها وقال من مکانه متهدداً الرسول بالسیف فقر الرسول مدعوراً الرسول بالسیف فقر الرسول مدعوراً الرسول بالسیف فقر الرسول مدعوراً الرسول بالدینة هار با

أم إن عبد " بر أرسل في الحال سولا إلى سامى يسهه لبكون على أهمة لاستداد ها، هرجم عليه لا عدة ، وما كان حدداً وإيقول ولكمه تهوين جاء فه تدة ، فقد أرسا إله سشا ثلاثة من كار مسطالحش يرافقون الرسول يقول أنه و حمع العساكر صبه في علكه محسم هي معيتكم ، وقد هن عليهم هلال شهر الصيام ، وقد لمع عد المريزيوم البدأل الن رئيد بواصل سعيه في استقدام العساكر لمع عد المريزيوم البدأل الن رئيد بواصل سعيه في استقدام العساكر الترك بل حال هم حرال الدي عالى وسولا يجمل بلاغا حد، فيه . أنه بحيره في وحدة من الاث ، إما أن يرحل بجنوده من الشيعية

إلى بعود البر فيحول بعده عن القصيم دون معاوسة او رشيد ، وأم أن يرحله ابن سعود من نجد محميع عند كره ومعداته الحراق واشامية إلى المدينة ، وإما أن يرفص الأثير هذه هاجم عليه لا عدله لغد ارتبك المعسكر التركي عدما سعموا هذا البلاح ومشوا طال الاعمة ، فقاموا بطالمون الفائد بالادعان ، فل طلبوا منهم أن يحبه ، لى بلاده ، وقد هددوه بالفتل ، دا لم بفين ، فقي الدشا شرحن احبود ، بركه اشه ط أن يصمن عبد العريز ملامتهم وسلامة معدائيه في طابق المائمة ، في طرق بغداد ، فقبل ابن سعود هذا الشرط واشترط أن تنعل احبو ، العراقية ، لى يويدة فيبقوا فيها بلى أن يصل سامي ومن معه من الحبود السورية بن المدنة براسة ويعيدون المكرة عليه ، فقد قال عبد العرام بحط الدن أن إما من المائم والمائم وعرف على العراق ، فن حرام المائم وعرف على العراق ، فن حرام المدينة رأسا ، فنحن برحل العساكر التي عنده بلى العراق ، فن حرام الطبين بمسيركم وسكون عالمين بمسيركم

بعده السندي عبدالعزم حيم وساء الرح رديم الا عدما احتموا قال يحاطبهم إلكم أنم الدين حدم عد كر البرك من المدينة رلى القصم وطرمكم ترحيلهم إن شاءاته ، وستنقون التم يارؤستهم حق صدوا سالمين إلى المدينة فحملت عربان حرب عداكر البرك ومعداتهم وأسعتهم فوق اسما و عدد أسبوعين ملع عبد العرير وصولهم المدينة سالمين ، فرحن عد المرار عداكر العراقية التي استيقاها في بريدة إلى العراق وع شكرون.

### مقتل أمير حائل متعب بن عبد العزيز الرشيد وجميع اخوته غدراً على يد أبناه حمود العبيد الرشيد

لم يتض على ترحيل الآراك مر نجد إلا حدمة شم ر ، فنى ذى العدة سنة ١٠٠٤ ثار أباء حود العبيد الرشيد وهم سلطان وسعود وفيصل وقتلوا الأمير منعبا واخواه مشعل ومحد وطلال بن بابعت غدراً طمعا بالآمارة فرلى الآمار عد مقتلهم سلطان الحود ، فباشر سلطان حكه بالحالة وأرسل الى عبد العرب يعلب الصلح وأدل في حس الوقت يطلب ود أهل القصيم فيها رسول من فيها رسول سلطان عد ابن سعود يطلب السلم جاء عبد العربر وسسول من أهد المصد ومر بعص وسه البادية بحملون الكتب التي كنبها لهم الآمير احد د ، فهم أبن سعود بطرد وسول سلطان الدى أرسيله لهذا العرجي ، ولكر والده عبد الرحى أشار عليه مقبول ما جاء الإجلافائة طعلى سلطان ولا أمارته تتحصر في حائل وتوابعها من الفرى و ماديا شمر وسبادة ابن سعود تعم جميع نجد .

عاد الرسول إلى حائل وحرح عد الدرير من الرياض وغزايدض بوادي قحصان ، أم عاد إلى الرياض واستنفر جميع أهل نجد من الحاضرة والسادية ورحف من بحو القصيم لانه يلعه أن إن رشيد أخل مشروط الصلح وعدما وصن لى بريدة احتمع برعماه أهن القصيم وعن كان معه من رؤساه القبائل وصن لى بريدة احتمع برعماه أهن القصيم وعن كان معه من رؤساه القبائل فأشاروا عليه أن لا يصالح ابن رشيد لانه رجل لا يركى الى السلم ولا يتقيد بالمهود ، وكان عبد المربر قد مقتى دلك من كتب سلطان التي كتبها لاهل القصيم ورؤساه العنائر ، ولم يخامره أي شك في احلاص أهل القصيم ، له لك رحم الى حائل ، ولك لم يوفق في هذه الفروة فعاد من حيث أتى .

وحيتها علرقيصل التنويش ونايف بن هذال رؤساء عشائر مطير نفشل إن سعود في هذه الغروة تحالفا مع محمد العبداقة أبا الحبل المهنا أسير مريدة من قبل ابن سعود على أن يكون من أصار ابن رشيد على ابن سعود، فبنا علم عبد الدرير محيانة مطير وخروح أمير تربدة عليه راح يستنحد عنبة ورئیسها عجد بر هندی ن حمید عدو شمر و مطیر و اس رشبید معا فاصح عبد العرير في سعيه ، ثم إن سلطان الحود صادف قافة لاهن القصم حارجة من قصياه فأحدها بعدما أس رجالها ثم قتلهم ، فنند عب الدرير سم عا ، فلم يدركه ، لانه رجع إلى حائل ، ثم رجع عبد المربر الي . يدة وأ. سلكشافة الى ما ورأه القصيم فالنقوا في طريقهم رحلا راجم أمره فنتنوه فوجد معه كتابا من أمير فربدة محمد العبداقة أما الحين الم سلطان الحود الرشيد يعاهده فيه على أبن سعود ، فأثار هذا لفضت في نفسي عبد العربر أكثر من عبره ، ولكن خيانة فيصل الدويش جعلت عبد العرير بدبر الامقام منه وكان من تدبيره أن أدن لعر أن عتية الدين كانوا معه أن يعردوا الى أوطانهم ، مُ أصلح ماكان فاسداً في القصيم وعدما أدن لجنود عنبية بالرحيل صرب لهم ميعاداً في الجعلة ، ثم خرج عبد العزيز من بريدة واجتمع بمحمد بن هندي وقبائل عنية هناك وهجموا بغنة على الد. يش في جهة سدير علاد ،محممه التي كان أهلها يدينون لابن رشيد بالولاء فدهمهم ابن سمود داحل الجمعة وحارجها وقتلهم وغنم أموالهم ، "م إن الدويش وقباش مطير طلبوا الامان يعد هذه الوقعة ، فأمنهم عبد العزيز ودحلوا في طاعته ، وكانت وقعة المحمعة سنة ١٣٧٥ .

## وقعة الطرفية ، حيانة أمير دريدة محمد أبا الحيل المهتا مكت الدويش العهد

عد عد العربين إلى الرياص مد وقعه المحمعة ، وما كاديقيم فيها شهراً واحداً حتى نامه أحار تلت حياة محمد أبا الحيل الدى عقد مع الله وشهد عهداً مصلح مصلح والسهول عهداً مصلح فاستعر عبد العربين عرب فعطان وقبائل عتبة رسبيع والسهول ورفعل من حدد بسعد معه من عرب معلى ومن أهل بريدة أيعناً . أما ابن ورفعل من حدد أعداً على معض عشائر الل سدهود فلم يسل منهم معنها يل أدرك جدد له أمداً على حيث أن إلى الكهفة.

أنه محد أن الحيل فعد استمر عاصياً ترعم عقو الل سعود عنه ، ويرعم توسط عند الداد الل سليم أمير عتيزة ، فقد الصم مع جيش الل وشمم ومكث الدراش المهد فكانواكلهم يذا واحدة على ابن سعود.

تقدم سد تم بر على معه من حدود عندة وقعطان و آهل العار من و حاضرة الوشه وسدير وسده و للسهول إلى عيرة و قعلموا أل اس رشيد على مسافة ساعة و احدة من عسرة فهجم عليه اس سعود فتناوش العريقان دون أن يحصل سهما قدل مذكر و وكان فيصل الدويش قد جاء فار عا لاس رشيد و حليفه عيد أما الحلاء و لا مأهله عنى الدوقة ، و تقدم يحله إلى بريدة ، فدا دما منها أعارت عليه حبل اس سعود فطاردته وطردته إلى الطرفية عثم تعقيتهم و هجمت كثيرا من أمو الهم و المشولي ابن سعود على الطرفية و نول فيها

وعدم النصف الين حاء إلى أن سعو درجل من بريدة يحبره أن ابن

رشيد و جنوده و محد أن لحن ومن تبعه من أهل با بدة حرحوا من بريدة يريدون أهجوم عنيه ، فا متعدت جبود أن سعود أهدفاع فهجمت جبود أن رشيد من جهة و هجم أها بريدة و أن لخيل من جهمة أحرى و هجم الدويش و عرب مطاير من حهة و كابوا يحاولون أحلا الفر فية و لدن لقوا في مقارمة أن سعود و حبوده ما صديم عن أحدال الله فصارت مصادمة عيفة بلك الديه أستر فيها عالى شديد أحلط فيها أحدين بالنابي و تصاربوا فيها بالسلاح الابيض ، وكان له عند من أسسر ألفان فيه إلى بعد شروق الشمس ، فدت بياه المرقة وسهو لها حراء من حثث الهتى قابده فيم أن رشيد وأهل المصيم ، أدوش بعدما حبروا كذيرا من رجاله ، سلاحهم وقل من أثراء أن سعود ثالاثين و جلا لا غير بينهم الابير مسعود من محد السعود ، وكان المصر في تلك الوقعة للحيش من جنود أن سعود عن الما الدوادي فقد هر بوا ثبك البية و عدوا بعدما تُعتقوا نصر أن سعود يعند الدوادي فقد هر بوا ثبك البية و عدوا بعدما تُعتقوا نصر أن سعود يعند أبام ، وكان عدم أن قدة في اللهة المناسة من شهر شمان سنة ١٩٧٥

### احتلال ريدة وطرد محد أبا لحال

بعد وقعة الطرقية عاد عمد العبدات أن الحين بل بريدة ومن معه من أعلها وفر سلطان الحرد الرشد ومن معه من السوادي بل حال وهرب السويش وعرب مصر بل جهه الذي ل وحمد الن سعود بلل بريدة وأعارت خيله على ضواحبها وغتمت بعض لمو شي وعارت وبرل قربها مه عنى أن أهله طوا قامعين داخل الله لا موالين لاين سعود ولا معادين له و وكان مع محد أنا الحين حتود من وجال الن رشيد ، فقد عاموا عي سلطان أجرامه مع محد أنا الحين حتود من وجال الن رشيد ، فقد عاموا عي سلطان أجرامه

بعد وقعة الطرفية ودهامه إلى حائل فكتبوا يحرصونه على القندوم عليهم فعاد ودخل بريدة ، فلما علم ان سعود ترجوع ان رشيد الى بريدة ارتحمل من منزله وقصد عبرة ثم قعل منها الى البكيرية ثم الى الرس قصده يجشد جنوداً من الحصر لآنه لم يركل إلى من معه من البدو خصوصاً في حسرب المدن ، وقد فروا منه في وقعة الطرقية ، وعندما علم سلطان بن رشيد خرج من بريدة وعاد الى حائل بعدما ترك أعام فيصل الحمود ومعه ثلة من الجند عند أميرها . محمد أبا الحبل ، و معد مضى صعة أيام اختلف فيصل الخود مع أمير بريدة ، واشتد الخلاف فرجع فيصل إلى حائل وتركا بريدة ، أما عبد المريز فهد ارتحلا من الرس وبزل سواح وهو يترقب الفرص للهجوم على تربدة ثم أعار على قبائل حرب الموالين لابن رشيد ومنم أموالهم ثم عاد إلى الرياض وفي عضون شهرين قام أهل بريدة يشكون حكم محمد أبا الحيل ويردون التحاص منه بلكاموا متقلبين متذبذين عليه لايستطيعون حينذاك مقارمته ولامعاوية عدوه ابن سعود فكابو ايوما معهويوماعليه باطبأوظاهرا شأر المستضعفين فعاد التسعودالي القصر بعدماأحذ للأمر أهبته ءوكان أحد رؤسباء بريدة محمد بن شريدة قد أرسل رسولا الى ابن سعود وهو خارج مراثر باص قاصدا العصيم يقول أن أهل بريدة مستعدون أن يدخلوه البلد إدا وصلالهم ، فأسرع في سيره ولمنا وصل الى البلدلم بجد أحدافي انتظاره فعاد أدراجه وبرل قريبا منها وبعد أيام أرسل أهل بريدة رسبولا منهم إلى عبد العزيز يفول الهم متأهبون الليلة لدخوله وقت أدان العشباء الآخر فحشد ابن سعود رجاله الحضر ومتى بهم إلى جهة البلد فوجدهم في انتظاره لأمر على سريتين من جنوده بالتقدم ثم بالدخول فدخلوا البلد واحتملوها ثم دخل عبد العربز ومن معه على أثرهم واشتبكت جنود ابن سعود في قتال مع رجال أيا الحيل واستمر القتال طية ذاك الليل فتحصن أبا الحبيل مع رجاله فى الفصر ثم تقدم أهل بريدة عندما أسفر الفجر يرحبون بعيد العريز ويسلمون عليه ، وظل أبا الحيل فى القصر يوماً وليسة مقاوما ، ثم طلب الامان فأمنه ابن سعود واستسلم وتركه يذهب حيث شاء فدهب إلى الكويت ومنها إلى العراق وتم الاستيلاء على بريدة مرة ثابة فى يوم ، ٢ ديم الثانى سنة ١٣٣٦.

### مقتل سلطان الحمود بيد أحيه سعود الحمود و تولي سعود امارة حائل ثم مقتل سعود

بعد بعدة شهور من أحدال بريدة وابساد محد المبدأة أبا الخيل عنها قتل سعود الحود أحاه سلطان طمعاً في إمارة حائل وتولاها بعيد مقتله وأرسل الى ابن سعود يطلب الصلح فصالحه على ما صالح به أخاه سلطان وسلفه متعبا ، وقد كثرت في حائل الفتل وكثرت الشرور وسال الدم في بيت آل رشيد ، فقد ثار رجال السبهان رامل وحود وسعود الدين فروا في حائل بابن اختهم الصعير سعود بن عبد العزيز بن منصب حينها قتلو أبناه حود العبيد أمير حائل واحوانه سنة ١٣٧٤ و جارا إلى المدينة ، فقيد هجموا على سعود الحودي حائل واحوانه من ١٣٧٤ و جارا إلى المدينة ، فقيد أهوانه و تتبعوا رجال العبيد وقتلوا من قتلوا منهم واعتقلوا من سلم من القتل واستولى على معود بن عبد العزيز واستولى على معود بن عبد العزيز واستولى على امارة حائل زامل السالم السهان الوصى على معود بن عبد العزيز واستولى على امارة حائل زامل السالم السهان الوصى على معود بن عبد العزيز بن منعب الذي لا يتجاوز العاشرة خيداك من عمره ، فأرسل زامل وفداً بن منعب الذي لا يتجاوز العاشرة خيداك من عمره ، فأرسل زامل وفداً الفتال .

### وقعة الاشعلى المشبورة بين سعود بن و شيد الصغير و بين ابن سعود

حرح الن رشيد من حائل وأعار عنى قبلة مصر التامعين الاس مسعود وأصاب منهم مغنها وعاد و بزل الشعب هجرج الله سعو دمسرعا بطلب خصمه على ذلك الماء فلم يجدم فأعار عنى قائل من حرب الموالين الاس شبيد وعم مواشيهم و برال على الشعبية

عم ابن رشيد ما حوم ابن معود على الشعبة فيني "به وعلم الله مقود مرحم و شيد عده و حن من الشعبة وزحم لملاقاته فوصل الى مقود الأشعى عند عروب الشمس وكان ابن وشيد قريبا منه قنزل ان متعود هناك وشرع بحشد حنوده و بأحد الله ال فاحر به الدو من حدوده و أعد هرو حعل حدوده من الحمد حدوده من الحمد بكمه بن براس الله دو أسبت الخيم حاليه من الحمد أمر أن تعقل جميع أن بن أي عمد ها من قبلة حراساتي عروتهم قن أيام والمصد في دلك أن يستعوى بها بوادي شمر الدين كابوا مع ابن وشيده فهم إدا هجموا ورأو الأبن شار وعندما انتصف الليل هجم إبن وشيد على عيم ابن سعود الدول شعر وعندما انتصف الليل هجم إبن وشيد على عيم ابن سعود الدول شعر وعندما انتصف الليل هجم ابن وشيد من المسيف على المسيف في وقاجم وعندما سبه أن جنود ان معود ابن وشيد من المعود المورات المسيف في وقاجم وهو متهم جود ابن سعود الكاملة في العبود واعمت المسيف في وقاجم وعتراته الراهي من راح المن وقيمت معنعهم وعست واعمت السيف في وقاجم و وتعراب من راح المن وقيمت معنعهم وعست

هده هي وقعة الاشعلي سنة ١٢٢٧ ثم تلت وقعة الاشعلي هدية كان الصيف من فلة الامصار سبها ، فتوقعه العال وعاد الل رشيد إلى حائل ، ورجع الل سعود إلى بريدة وجعل احد لل محد السديري أميراً عليها وعرزه يسرية برأسها الل أحيه محد لل عد المحس السديري وعاد إلى الرياص

### الفتنة في الحريق ومقتل الهزار لة بأيدي أساء عومتهم

عند وصول أن سعود من الرياض عائداً من القصيم بعد وقعة الأشعبي بلعه أن الحرارية أمواء الحريف تقاتلوا فيما بسهدي فقد هجم مشماري ابن ماصر الهزابي وأخوه تركي اس ماصر وتركي اس رشيد وعبدالله عن رشييد الهزائي ومعهم نفر قليل من آل سعد هجموا على أمير م محاس ال عدالله المرابي وهو آمن في ببت أحد حدامه وقتلوه وقتنوا معــه أحاه تركي اس عبداقة الهزاني وابه فهداً ، فعد ذلك أرس الامام عند الرحم سرية إلى الحريق مع مساعد من سويلر فألقت القبض عني الحياة وهم مشاري من محمد س ناصر وأحوه تركي واثبان آحران من الحناة و سلبتهم إلى أو لياه المقتولين فقتنوهم فئار الهرازية أولياء المعتولين بعد رجه االسريةوقتنوا ثبيرآجرين من آل حثلان وهما سعود البراري وأحوه بنهمة أنهم اشتركوا بي قبل محماس وجماعته فتوجه عبد العربر حبها بلغمه المحر إلى الحريق ، فلما قرب منهما وجد أهلها متحصنين داحلى الله ومتعاوس قصلت ممهم أن يذعنوا إلى الحكم الشرعي فما نشهم فأبوا وأصروا عبي المقاومة فحاصرهم مدة شهرين ، وأحيراً سلموا بعد مقاومة عبقة ، فعاد عبد "بعريه من الحريق بعدما جعبل فيها سرية قوية رأسها فهدس جابر وعلى اعرارية من الحريف إلى الرياص وأحيراً خلىسيلهم ورجعوا إلى الحريق

### خروج الشريف حسين بن على إلى نجد تمرد قبيلة آل عجان وخروجهم من الطاعة . ثورة آل هزازية فى الحريق وإعلانهم الحرب نكث ابن الرشيد للعهد

ف سنة ١٩٣٨ خرج الشريف حسير ابر على من مكة إلى نجدو معه جنود واعتدت على معن عشائر من صباح وأخفتها وثار نسو هران في الحريق وأعلنوا الحرب على ابن سعود و سكت ابن رشيد العهد وأخذ يشن العارات وأعلنوا الحرب على ابن سعود و سكت ابن رشيد العهد وأخذ يشن العارات المتوالية على عشائر من سعود ، ولكن استطاع عبد العربر بدها ته وشجاعته وحكمته أن ينتصر على حميع أعدا ته الدين أحاطوا به من كل جاب ، فعندما وصل شريف مكة إلى القويعية أرسل عبد العربز أخاه سعد بن عبد الرحن يستنفر أهل نجد ، هذا قرب من الشعراه خرجت عليه فصيلة من فرسان عبية التابعين الشريف حسير ، فغل أجم بلاقو به ، فلما قربوا منه أدرك عنية التابعين الشريف حسير ، فغل أجم بلاقو به ، فلما قربوا منه أدرك قصده فقاومهم ومن معهم من رجاله فلما تكاثرت عليه فرسان عتيمة طاب منهم الأمان على نفسه ومن معه فأمنوه فاستسلم سعد وقبضوا عليه ودهبوا منهم الأمان على نفسه ومن معه فأمنوه فاستسلم سعد وقبضوا عليه ودهبوا الذي أشريف حدين ، وكان عبد العزيز قد تهيأ لحرب الهزار به في الحريق الشريف على أخيه ترك أربعاتة من جنوده مع فهد بن معمر في بلد النعر وكرواحعاً يستنجد أهل تجد ويستمقد أخاه الذي وقع في قصة الشريف .

أما الشريف فاله بعد ما قبض على معد رحل من القويعية و بزل الصعراء و هدما علم بوجود ابن معود في ضرماء رحل من التسعراء و بزل عرجا وأرسل يستنجد ابن رشيد وكتب وكيل أمير حائل زامل السبهان إلى أمير

القصيم حينفاك عبدالله بن جاوى يقول أن بينما وبين الشريف معاهدة تصطرنا إلى مساعدته ، أما العهد الدى بيننا وبين أن سعود فهو حسير على ورق .

لم يكن الشريف على ما ذكر المؤرجون وبعض الذين واعتوم فى تلك الغزوة يقصد حرب الهل تجدوابن سعود ، بل إن قصده الحقيقي ليزعج ابن سعود ليكرهه على ما بريد ، وقد كتب إلى عبد العربر يقول اذا أست هجمت علينا تركنا لك الحيام وذهبنا بأحيك سعد الل مكة ، فيبغى عندما اذا أست تطلب الصلح منا ، أما الصلح فشروطه بأبدينا .

ومن حسن الحظ لابن سعود أن حالد بى منصور بن لوى هو الواسطة بين الشريف وبين ابن شعود ، وكان الشريف خالد من المحلصين البدالعزيز فجاه خالد بن لوى من الشريف حسين الى ابن سعود يحمل بعض الشروط وكالت هذه الشروط هى شروط الدولة السابقة التى قد عرصها على الامام عبد الرحمن وابعه عبد العزيز فى عين نجم حينا قابل وكيل متصرف الاحساء عام ١٣٠٨ التى كانت تطلب أن يعترف لها ابن سعود بالسيادة ، ولو اسميا على نجد أو على الاقل القصيم ، وطلبت أن بدفع لها ابن سعود شيئاً من المال عربون التبعة والاعتراف كل سنة ، استغرب ابن سعود هذا الشرط وأغضبه ولكن الشريف حالد بن لوى اطلعه على الحقيقة وأخبره أنه لاغاية الشريف سيئة نحو بلادك ولكن قصده أن يزين سمت عند الترك فاكتبله ورقة تنفعه عند الاتراك ولا تضر عليك ولا على ملادك وأما كفيل برجوع المشريف سعد وكفيل أيضا أن الشريف حسين لا يتدخل في شؤون نجد هذا أذا كنت لا تتجاوز الحدود ، أما هو فادا اعتدى عليك فان أعاهدك عهدافة أن أكون أنا معك .

قس عد العربر عسيحة حاله وكس معه تصامة من ورق يقول فيها أم الصلح سنهما وأرسل عد أمر ابل عمه عبد العربز بن تركى الحالشريف حسين برافق حاله بن لوى فعاه بسعد ورجع الشريف الى مكه وعاد ابن سعود الى الرياض، وبعد أن مكت فيها أياما قلائل حرح من الرياض، فصد الحريق ، وعدما قرب منه حشد جنوده وامر هم أن يجموا على الحريق هجمة واحده فهجمو اوم يقعوا عند حد حتى دهموا لمدة الحريق واحتلوها وفر الحرادة ومن معهم الى بلادة معيجر القريبة منهم ، ثم تعقيهم عبد العزيز وجده فداهمهم وأحرحهم منها فعروا الى بلاد الأفلاح فدخوا قرية السبح فنهض ومنعوهم من دحولها ، ثم هر والى بلاد الأفلاح فدخوا قرية السبح فنهض ومنعوهم من دحولها ، ثم هر والى بلاد الأفلاح فدخوا قرية السبح فنهض البهم أميره محمد بن فهاد والتي الفيض عليهم وأولفهم بالحديد وأرسلهم الهم أميره محمد بن فهاد والتي الفيض عليهم وأولفهم بالحديد وأرسلهم المهرين معد العربز قد اقتفي أثر الهاربين وعد وصوله إلى ليي أخرجهم ما السجن وقلهم أحمين ثم عاد إلى الرياض ودلك كله كان عام ١٢٧٩ هم السجن وقلهم أحمين ثم عاد إلى الرياض ودلك كله كان عام ١٢٧٩ هم السجن وقلهم أحمين ثم عاد إلى الرياض ودلك كله كان عام ١٢٧٩ هم السجن وقلهم أحمين ثم عاد إلى الرياض ودلك كله كان عام ١٢٧٩ هم السجن وقلهم أحمين ثم عاد إلى الرياض ودلك كله كان عام ١٢٧٩ هم السجن وقلهم أحمين ثم عاد إلى الرياض ودلك كله كان عام ١٢٧٩ هم السجن وقلهم أحمين ثم عاد إلى الرياض ودلك كله كان عام ١٢٧٩ هم السجن وقلهم أحمين ثم عاد إلى الرياض ودلك كله كان عام ١٢٧٩ هم السجن وقلهم أحمين ثم عاد إلى الرياض ودلك كله كان عام ١٢٧٩ هم السجن وقلهم أحمين ثم عاد إلى الرياض ودلك كله كان عام ١٢٧٩ هم السجن وقلهم أحمين ثم عاد إلى الرياض ودلك كله كان عام ١٢٧٩ هم الناه المرادة و المرادة

سد امصار از سعود على الهرارية في الحريق واخداد تورتهم زحف إلى جهة الاحساء وهجوعي فيلتي العجان وآل مرة ، وكابوا على قددام ، فأخذه وعنم كثيراً من مو اشهم ، ثم كنب البه الشيخ مبارك الصباح يستنجده العون على عدوه الل صويط رئيس فيلة الطهير وأكثر إلى ابن سعود الاستفائة والتأدة فرحل عبد العربر من أطراف الاحساء فاصداً جهةالشهال ويد تحدة مبارك الصباح ويقصد الهيجوم على الل صويط ولكن مهاركا أرسل الى ابن صويط ولكن مهاركا

ورجع عبد العربي عن طريق الربير أم الخهراء أم عن كامه هو حد فيها أغاما كثيرة لمعدون المنصور . تسر قبية المسهق فأخفها ثم استمو مبائراً إلى سعوال فنقيه في اعربيق وقد من والى البصرة وأهالى الربير فقيدموا له له اهداياء عامه الاكرام . أم قدم عبه وها على سعوال رحل يدى عد العرب محس مدريا ما أشب مار له المباح معتقراً فقيل عدالعرب العقردون معاتبة ع وكامت هذه الفروة تسمى عروقه حومان، وقعى عدالعرب واجعاً إلى أطراف الحساء وهجم على قبيعه اسعران من المحن ورئيسهم وانقلت معهم حمد من مسيح في موضع يسمى المحمه ، في معركة شديدة أسفرات عن هرعة المربي ومعنى عدد عبر قبل من رحاهه سهم الأمير تركي أسفرات عن هرعة المربي ومعنى عدد عبر قبل من رحاهه سهم الأمير تركي من عبد لعربي آل سعود الدى كان قد خرج على ابن عمه عبد العربي ولاذ عبل عبد لعربي آل سعود الدى كان قد خرج على ابن عمه عبد العربي ولاذ عبلة المحلى وهذه الوقعة تسمى وقعة المصفة عاد ١٣٣٠ ه.

# وقعه أسي دحس

بعد وقعة اعمه عاد عد العرب إلى لرياس وأقام بها شهرين أم حرح عارباً فبيه بي عبداته من مصر ومعه جداد كثيرة من قدال عنده تيسهم محمد من هندى وعساف س محان وعدد، فراء المن قبيلاً مصير وهم فاطله فا على ماء الصغوية سفت مائل عليه من ساءو دو هاجست على ي عدالله، أحديم قبل وصول من سعاد و شردت المراثي التي عينها ، فأرس عد العربو في أثرهم أحد محمد من عد الرس عبد الحربو من مواشي مصيد فأموا والمتنعوا من دفع الحي وهددوا محداً دمن معه فرجع فادر رفي عد العربو فشن عبد العربو الفارة على عشة وهم عي ألى دحن الجبل المشهور قرب الشعراء علم يوفق في هجومه وقد تهضت عو بان ابن الجبل المشهور قرب الشعراء علم يوفق في هجومه وقد تهضت عو بان ابن

عتية وفرسانها مدافعين فصدوا الهجوم وغنمواكثيرا من رواحـل ابن سعود الحاملة لاثقاله : وبعد هذه الغزوة رجع الى الرياض .

وفود الاتراك تجتمع بابن سعود تخطب وده و تفشل في ذلك عندما رجع عبد المزيز من عزدة أب دخن إلى الرياص أقام بهما عدة شهود ثم غادرها قاصدا القصيم وأقام في بريدة فقدمت اليه الوفودمن المراق أو على الاصح من حكومة الاتراك ، لان الحرب العظمي كابت قائمة على قدم وساق ، وقد المدلعت ببرانها في أوروبا ووصل لحيها إلى الشرقة الاوسط، وكان إمراء العرب كلهم فيها على الحباد ما عدا الشريف حسين .

جا، هذا الوفد الى بريدة لمقالة ابن سعود يطاب منه المساعدة وتقدم له الحكومة التركية كل ما يطلب وما يحتاج اليه من مال وسلاح و ذخيرة وعتاد فلم بلبله طلبا ، وقد كتب للدوله العثمانية كتابا ردا على كتابتها يقول فيه أنه عربي ولا يحارب العرب من أجل الدولة التركية وأنه ومحمد بن ادريس الذي يحكم مفاطعة تهامة وحليف ابطاليا على وثام ، ثم أن بلاده بعيدة عنه ولا يتمكن من محاربة أعلها .

عادت الحكومة الركية فطلبت من عبد العزيز أن يحص الاحساء بحنود من عنده لحماية تلك النواحي ومن فيها من الاتراك فرفض ذلك أيضا ، ثم كتب له سلبان شفيق باشا الذي كان حاكما عسكريا في مقاطعة عسير في السابق بسأله عن أمراء العرب وعن شقاقهم وخروح بعضهم على الحكومة القركية ، فكتب له عبد العزيز ردا صريحا فصيحا وفيه البرهان على أنه كان يفكر منذ دلك الحين في الوحدة العربية . وهذه خلاصة ما جاء في كتابه الوالي سلبان شفيق وكان حينداك والباً على الصرة : امكم لم تحسنوا الى

إلى العرب ولا عاملتموهم على الاقل بالعدل وأنا أعلم أن اشتشارتكم إباى [نما هي وسيلة استطلاع لتعدوا ما تنطوي عليه مقاصدي فهاكم رأني ولكم أن تؤلوه على ما تشاؤون ، إمكم مسؤولون عما في العرب من شــفاق فقد اكتميتم بأن تحكموهم فما تمكنتم حتى من دلك . فقد فانكم أن الراعي مسؤول عن رعبته وقد فاءكم أبصاً أن صاحب السيادة لا تستقيم أسوره إلا بالعدل والاحسان، وقد فانكم أن العرب لا ينامون على العتم ولا يبالون، ما حسروا إدا سلت كرامتهم ، أردتم أن تحكوا العرب فتقضوا أربكم مهم فلم توفقوا إلى شيء من هذا ولا داك لم تنفعوا العرب ولا بقعتم أنفسكم فعلى كل حال أنتم الآن بحاجة إلى راحة البال لتتمكنوا من النظر في أموركم الجوهرية ، أما ما يختص منها بالعرب فاجكم رأى فيه ولسكم أن تؤولوه على ما تشاؤون إنى أرى أن تدعوا أمراء العرب صغيرهم وكبيرهم إلى مؤتمر يعقمد في إله لاسبادة فيه ولا نفسو د للحكومة الشهائية لتكون لهم الحرية في المداكرة والغرض من هذا المؤتمر التعارف والمآلف يائم تقرر أحد أمرين، إما أن تكون اللاد العربية كنلة واحدة يرأسها حاكم واحد ، وإما أن تقسموها ولايات وتجددوا حدودها وتقيموا على رأسكل ولاية رجلاكمؤأ مركل الوجوه ، وتربطوا بعصها بيعض عا هو عام مشترك من المصالح والمؤسسات وبنبغي أن تنكون هذه الولايات مستفلة استقلالا إداريأ وتنكوموا أنتم المشرفين عليها ، وإدا تم ذلك فعلى كل عربي أو رئيس ولاية أن يتعهد بأن بعضد زملاءه وبكون وأباهم بدأ وأحدة على كل من تجاوز حدوده أو أخل بما هو متغلق عليه بيننا وبينكم

لقد استحسن والى البصرة هذا الاقتراح وأرسله إلى الآستانة ولكن أولياء الأمر هناك لم يستحسنوه بل سقهوه ومحنوه قاتلين : يريد ابن سعود (م ٧ - تاريخ مارك آن سود) أن يحمع كلة العرب بو اسطتا والخير لقسه ، فشرعوا يقاومون الوحدة العربة سراً وحهراً بمساعدة رجالهم وبعض امراء العرب وكان جمال باشا حبنذاك في بغداد والشر من حسين بن على في مكة وابن رشيد في حائل ، وكابهم منزكون ، فشرع الشريف حسين يحرض القبائل خصوصا عتبة على ابن سعود ، ثم حهز سرية مع راشد الهراني وجهها إلى بلد الحريق فأرسل ابن سعود صالح من عذل إلى الشريف حسين ومعه عدايا من الحيل وكتاب بقول فيه : اما فستعرب منكم هذه المعاملة وبيشا وبينكم معاهدة ، وكال عدد العريز قد أرسل سرية مع أحيه محد فأعارت على بعض عربان عتبة عبد العريز قد أرسل سرية مع أحيه محد فأعارت على بعض عربان عتبة المشريف حسين قفصب الشريف ورد صالح بن عذل وهدبته دون جواب أو عناب

#### سقوط الاحساء واستيلاه الناسعودعليه وطرد الاتراك مته

و شهر دبیع الاول عام ۱۳۳۱ ه حرج عد العربوس الریاص و معه جنود اس العارض و سبیع والسهول و بزل الحفس فاجت مت البیه جنود کثیرة من حواصر نجد و بوادیه فاقام مناك شهراً كاملائم شد مسرعا بحث السیر وأعار علی قبائل آل مرة ، و هم علی (البامتین) و غم أموالهم شم عاد إلى الحفس و ترك حنوده هناك و دحل الریاض ، شم عاد إلى الحفس و الداه به واستنفر قبائل العجال الفاطير في الاحساء و ضرب لهم ميعاداً في ، البراه ، وقصده من داك أن يبعد عن الاحساء الاجم كابوا هم المسيطرين عليها وقصده من داك أن يبعد عن الاحساء الاجم كابوا هم المسيطرين عليها يأحذون و ينهبون و يسلبون و الحكومة التركية الا تستطيع تأديبهم ، قهم لحذا السيد الابو افقون ابن سعود على احتلال الاحساء الدنك سعى في إبعادهم و عا أهم السيد الابو افقون ابن سعود على احتلال الاحساء الدنك سعى في إبعادهم و عا أهم و عرب مطير أعداء فقد سيرهم افتالهم و في منزله في الخضر جاءه أحد أصدقائه

المدعو يوسع بن سويلم وكان مستوطا للاحساء وأحره بالطرق التي ستسهل له الاستبلاء على المفوف ، وعن كيمية الهجوم عنى بلدة الكوت بغتة وعن الطريق التي يسلكها عد هجومه ، و يعدما أحبره يوسف بن سويلم بكل شيء ذهب أبر سويلم إلى الاحساء وترك امه عبد المحسن عند أبر سعود ليأتيه بموعد الهجوم ، و بعد أيام كتب عبد العزيز إلى ان سويلم بتحديد الموعد وكتب أيضاً عدة كتب إلى بعض أصدقائه في الاحساء يخبرهم الموعد وحكت أيضاً عدة كتب إلى بعض أصدقائه في الاحساء يخبرهم ويطلب منهم أن يطعشوا أهل الاحساء إدا هجم على الاتراك ، مجومه ويطلب منهم أن يطعشوا أهل الاحساء إدا هجم على الاتراك ، ويحدومه ويطلب منهم أن يطعشوا أهل الاحساء إدا هجم على الاتراك ، ويعدومه ويطلب منهم أن يطعشوا أهل الاحساء إدا هجم على الاتراك ، ويعدومه ويطلب منهم أن يطعشوا أهل الاحساء إدا هجم على الاتراك ، ويعدومه ويطلب منهم أن يطعشوا أهل الاحساء وابراهم الميجاجي، وأبراهم الميحاجي، وأبراهم الميحاجي، وأحد المللا من أهالي الاحساء ،

ثم شد مسرعاً من البحض بحث السير بالسرى قاصدا الاحساء ، وفي اللية الحامسة من شهر حمادى الأولى عام ١٣٣٦ هـ أماح ركامهم في عين نجم، و تبعد عن بلدة الحصوف مسافة صف ساعة لدائى على الاقدام ، ثم ان يوسف بن سويلم حمع حبالا وأخشابا وفؤوساً من دون ان يشعر به أحد ، وجعلها في مكان قريب من سور بلدة المكوت وهي البلدة التي كان يسكمها الاتراك ، وتعتبر معقلهم الحصين ، وخرج اليهم ابن سيسويلم في عين نجم وأخبرهم ياستعداده وأن عسكر الترك ليس عندهم علم بوصوله .

ثم إن عبد العزيز انتخب سنهائة من أطال جنبوده من أعل الحصر وخطب فيهم قائلا ١٠ اسا هاحون على النزك في الكوت ومنتصرون عليهم إن شاءانة ، فامشوا لحذا العرض ولا تصجو او ادا كليكم أحدونحي في العلم يق فلا تجيبوه حتى ولو أصلفوا عليكم بيران بنادقهم فلا تجيبوهم بالمثل ، أما ادا

دحلتم الكوت واستوليتم على الهمهوف فحا بوامن حاربكم وسالموا من سالكم . قال هذا ومشي هو ومشوا معه على الاقدام وقد أمر على سرية عددها أرسائة من البدو مع عداقه بن حلوى ، أمرهم أن يسيروا و ننزلوا بين الكون وبين الرقيقة الى كان يقصها العجان حارح البلد التحمي ظهورهم م العجان، فذا وصل عبد العزيز بحوده الحصر الى الــور من الجهة الغربية الثياليه قسم جوده ثلاث فرق وقال مفرفة الأولى أنتم قسيرون لي البساب الحبول للهموف وتقيصون على الحرس وتستولون عبى الناب وما يليه وقال للعرفه الثابة تسيرون الى الشكنات العسكرية وتستولون عليه لعن المتصرف فيها و تأسرونه والفرقة الثانته أسرها أن تمشى على حميم الاتراح المحيصة بسوو البلد وتستولي علمها ، هده أو امرى فلا تعتدوها ۽ قال هذا و بائشر عِمَى تَبْقَي معه من الرحال حرم حدوع النحن باخبال لنجعل منها سدأ يحطرون معه على الحندق المحمور حول سور الكوت وسلالم تسلقون بها حدار السور وأول من تسلق السور عشرون رجلا من الأعمال ثم رموا بالحبال الى بقية الجد الدين مع عد العرير فتسلقوا و مكاملوا . احل لكرت متسللين ساكتين والحرس النرك يسألونهم من أثم فلا يحبهه أحد ، ولكن هذا العمل لا يتم دون أن يحدث صحة في المدينة وبي الأمراح فاستبعط العساكر من يومهم وعلت الأصوات ودب الدعر في قلومهم واستولى عليهم الغوف وهم لا يعلمون من الهاجمون عليهم فأطلقوا بيران مدافعهم والنادقهم فصجت البلاد وذعر الأهالي واستوالت جود ان سعود على حميع الله والكوت ما عدا قصر اراهم الدي تحصنت به كثرة من العداكر وفيهم المتصرف ، فأمر عد العربر أحد رحاله أن يصعد في أحد أبراح الله رينادي بأعلى صوته . الملك فه ثم لعبد العريز بن عبد الرحم العبصل، ومن أراد العافية فيلرم مكانه ، أما عد العزيز الله لا يرال حارج "سور وعندما تم الاستلاء على الكوت والهفوف هدموا له جابا من السور فدحن هو ومن تحلف معه تلك اللهة ، أما الآهالي فقد جاؤا حما سمعوا الماري يرجون و عاهدون على السمع والطاعة ، وقد قتل في ملك حيه المان من جنود ابن سعود فبط وهما عبد المحس بن موسف بن سويلم ومحد بن مروان وقتل من حنود الآثر الك نحو ثلاثين رجلا لا غير

وعندما طلع العجر شرع جنود الاتراك الدير تحصوا في قصر اراهم يطلقون بيران مداقعهم و ساقهم من القصر فم عمروا أحداً وقد استولب جنود ان سعود على حمع المراكر العسكرية داخل البلد وحارجها قبل وقت الضحى وأسرت حمع جنودها ما عدا قصر اراهم وقب المتصرف وعند الطهر جاه حنود بن سعود عنا طرالسير فأرسه عدالمر يزال المصرف داخل القصر يقول لهم إله يجب عليهم أن يسدوا إداكانوا يبغون السافية ونحى ترحلهم إلى بلادم ، أما إدار قصوا القسلم فلستعدوا للقنال فسهجم عليه في مثل وقت هجومنا عليهم اللية الدرجة القيسل المتصرف وقائد عليه في مثل وقت هجومنا عليهم أنف وماتنا حسدى ، وأمر عبد العريز الحامية الأمان ، ثم سلوا وعددم أنف وماتنا حسدى ، وأمر عبد العريز أن لا يؤخذ مهم سلاحهم قائلا لا سرع من الحدى المثاني ملاحه أما المذافع والذخائر فظلت مكانها في الحصون

ثم أمر عبد العريز بترحيلهم وحميع عو تلهه وأسعتهم على الحمال إلى ميناه العقير يرافقهم أحد رجاله وهو أحمد م عبدالله بر ثنيان آل سعود.

بعد احتلال المفوف وجميع المعاقل العسكرية أرسل عبد العريز سرية بقيادة عبد الرحم من سويلم فاحتلت القطيف دون مقاومة حيث أن حنود الاتراك فرت من القطيف على السفن الشراعية إلى البحرين قبل وصنول السرية .

وعدماً وصلت الجنود التركية التي رحلها عدد العربين من الاحساء إلى البحرين وجدت هناك من يزين لها العودة إلى العقير ويشجعها على احتلال العقير والقطيف والدمام ، وقد ظفر هتر لا، الجنود بمرك بحارى بملكم آل بسام فركبوا فيه ورجعوا من البحرين قاصدين العقير وكان ابن مسعود قد جعل في العقير سريتين إحداهما مع عبداقه بن حلوان ، والثانية مع على بن خريف أمير طدة الحلوة ، وعندما هجم جنود الآتر ال عليهم داهموا دفاعاً شديداً وقتلوا بعض المهاجين وأسروا البعض الآخر .

عندما علم عبد العريز برجوع الاتراك خسسرح من الاحساء مسرعاً وعدما وصل لى العقير ليلا وجد جنوده قد تعليبوا على الاتراك وقنلوا من قنلوا منهم وأسروا من أسروا فكتب إلى الشيح عيسى بن على آل حليفة حاكم البحرين وإلى الوكيل السباسي للحكومة الانجليرية في الحرين يلومهما على ما بدا منهما ويقول لهما : أيليق مكا تحريض العدو عليما ونحن أصدقائكم ما بدا منهما ويقول لهما : أيليق مكا تحريض العدو عليما ونحن أصدقائكم فاذا كنتم لا تتلافون مثل هذه الاعمال ولا تمنعونها فالتبعمة تكون فيا يعقيها عليكم و توفى في هدا العام الشبح براهيم بن عبد النطيف رحمه الله .

## واقعة جراب المشهورة بين الناسعود والنزرشيد

رجع عبد العراز إلى الرباض بعد احتلاله للاحساء والقطيف وحميع البلدان الساحلية على الحليج العربى ما عدا الكويت وقطر ، وبعد أن جمل في تلك المفاطعة عبدالله بر جلوى أميرا عليها وعرزه بجنود معه ، وبعد عام

ونصف عام اجتمع عبد العريز بالوكين السياسي للحكومة البريطانية في البحرين اجتمعا في العقير وسع الوكيل المدكور صابط انجليري اسمه شكسبير قتل فها بعد في وقعة جراب مع حيش ان سعود ، وبعد الاجتباع عاد ان سعود إلى الاحساء ثم توجه إلى الدكويت واجتمع في قرية الصبيحيـة عوف من الترك يرأسه السيد طالب الفيب وقبل أن يجتمع أم سعود بهذا الوقد كال قد أجشم سعود لارشيد بوالي البصرة سلبل شعبق باشا قرب الربير وتم الاتماق بينهما على أن ستساعد الدولة المثمانية ابن رشيد على محاربة أب سعوه وقدمت لابن رشيد عشرة آلاف نندقية وكذيرا من الدحيرة والمال فر يعلم أن سعود بهذا الاتفاق الاعد رجوعه من الصبيحية الى الرياص فكتب لابن رشيد يعيب عليه اتعاقه مع الاتراك وبذكره بالعهد الدي جرى فيه الصلح بينهما فأجابه أن رشيد يقول: أني من رجال الدولة المثمانية وصلحي معك لا يكون نافذا الا أدا رصيت الدولة العثمانية به فاعتبر أن سعود هذا خيانة من ابن رشيد وكت له يقول . اداكت مصرا على مكث الصلح فالمفاومة أولاء وكانت الحرب العطمي على أشدها وقد اندلعت نيرابها ه ووصل لهينها الى الشرق الاوسط ؛ فسارع عبد العريز عندما يلغه حبرهما وكتب الى الشريف حسين – والى ابررشيد والى الشبح مبارك الصباح حاكم الكويت يقول : قد علمتم ولا شك بوقوع الحسرب بين الدول فان أَرَى أَنْ تَجَمَّعُ لَلَمُا كُرَّةً لَعَلَمًا نَتَفَقَ وَسَقَدُ العَالِمُ العَرَقِي مِن أَهُواكِ وَسَفَقَ و نتحالف مع دولة من الدول الكبرى لنصون حقوقنا وبعالج مصالحما ، وبعد أن بعث الكتب عاد السيد طااب القيب مرة ثابة مرفدا من الآتر اك وأجتمع بابن سعود في بريدة ، وفي أثناء الاجتماع كان الاجلير قد احتلوا البصرة ؛ ثم جاء الملارم شكبير الى ابن سعرد مرة ثابية ومعه تفويصات من حكومته ، ثم قدم وقد عنهانى من المدينة المنورة يحال إلى ابن مسعود عشرة آلاف ليرة عنهانية وينز لف اليه بواسطة السيد مجود شكرى الألوسى أحد أعضاء الوقد

ثم خرح الشريف عبدالله بن الحسين من مكة موفداً من قبسل والده الحسين للنظر في الافتراح الدى افترحه ابن سعود فاجتمع به على الحدود مندوب ابن سعود وافترقا من غير أن بتعقا على شيء

أما ابن رشيد فقد كتب الاجابة بقول: إن من رجال الدولة الدنهائية أحارب إذا حاربت وأصالح إذا صالحت.

أما ابن سعود فقد رد وفد الترك رداً حسنا فقال للسيد محسود شكرى الآلوسى : ان الامور على ما ترى فلا يمكننى مقاومة الابجدير وقد احتلوا البصرة

أما الصابط الابحليزى شكبير فقد بقى عند ابى سعود حتى قتل فى وقعة جراب. وفى شهر صفر عام ١٣٣٣ ه خرج اس سعود بعد عودتة من القصيم واجتماعه بالوفود خرج من الرياص ومعه ألف وستمائة مقاتل من الحضر أكثرهم من أهن العارض الأشداء البواسل وبحو مائتى فارس وأعنم اله كثير من بادية مطير والعجان والسمع والسهول ، ثم جارت حاصرة القصم فاحنموا معه ومعه مدفع واحد لا عير وكان شكبير فى جيش ان سعود وحرح سعود بن رشيد من حائل طالبا ابن سعود ومعه في جيش ان سعود وحرح سعود بن رشيد من حائل طالبا ابن سعو دومعه في جيش ان معود وحرح سعود بن رشيد من حائل طالبا ابن سعو دومعه في جيش ان معود وحرح سعود بن رشيد من حائل طالبا ابن سعود وقائمائة في جيش ان معود وحرح سعود بن رشيد من حائل طالبا ابن سعود والثمائة في جيش ان معود وحرح القتال ألف وحسانة من الحضر والفان وستمائة مقاتل من بوادى شمر وثلثمائة فارس من وسامها فصادم الجيشان وقت الطهر في جراب واحتدم القتال وحمى الوطيس وتحاولت الفرسان واشتدت المعركة وقتل شكبير، وتراجعت

بادية العجان وقرسامها وانسحت خيانة لان سعود ومهبالعجان معسكر ات اس سعود واحتلت أعراب قبيلة مطير الثامة لان سعود معسكرات ابن رشيد وعنمتها ، وأغارت فرسان شمر على ما تبقى من معسكرات ابن سعود وغنمته

أما الحاضرة من الطرفين فقد تفاتنوا وتجالدوا وصارت الحسارة من الطرفين كبيرة قتل فيها من جنود ان سعود نحو مائتي رجل وقتل فيها من أتباع ابن رشيد نحو من دلك وهذه أسهاء من نعرف من قتلي أهل الرياض في وقعة جراب عمد من عداقه من جلوى ، مصلط من الارمع من شيوح سبيع مم ابراهيم بن محسن عد الرحم من مهنا أبو داحم ، عيسى نحيمان سلطان الماص ، عبداقه بن عامر ، عند العربين من منصور ، عبد الرحم من سلطان الماص ، عبداقه بن عامر ، عند العربين من منصور ، عبد الرحم من خصير ، طلال من جبر ، فهد من حربيق ، كما قتل فيها محمد بن شريدة أحد زعماء مدينة بريدة .

بعد هذه الوقعة رجع ابن سعو ديلي الرياص ورجع الررشيدإلي حائل

الحرب بين ابن سعود وبير العجان ومقدماتها

كان العجان مع أن سعود في غروة جراب وقد تراحعوا وانسجوا في أثناه اشتداد المعركة في تلك الوقعة وجبوا ما نهبوا من معسكرات السعود والمرموا من عنده وأحذوا بعض عشائر الن صباح حاكم الكويت فكتب هذا الى عبد العزيز نظل تأديهم وارجاع ما أحذوه من عشائره فأرسل عبد العزيز ناصر من سعود من فرحان آل سعود يحمل كتاما إلى ابن صباح في الكويت هذا فحواه ولست يامبارك بصديق صدوق فقد نالني من العجان أكثر بما بالك قصيرت وتجملت ، ثم أما الأن في وقت القيط من العجان أكثر بما بالك قصيرت وتجملت ، ثم أما الأن في وقت القيط

ولا أتمكن من محاربة العجمان بسمت شدة الحر ، والثان أمي في رس من الصلح مع أبي رشيد ( وكاما قد تصالحاً بعد وقعة جراب ) فأحثى أن يمكت المجد إدا أما دحلت في حرب مع العجمان ، والأمر الثالث بفقات الحرب قد تكاثرت على قصافت في سبيلم الأسباب ، والأمر الرابع هو ألى يحصرة الوالد ـ أحثى أن يلجأ مث العجان بعد الحرب فتقلب على مثل ما فعلت في قصية سعدون والتنفير . ومن رأتي أن توجن المسألة الى وقت الثناه ، فأجاب مارك بقول . أن الأمر لا يؤجن ، وأح في استرجاع المهو بات ، فأجاب أبي سعود بقول : إن العجان لا يرجعون ما أخدوه ، لا مكرهين والمك أبي المساوك مسلمي عهدالله وميثاقة أن تعبى مائل والرجل وأن لا قسلك في سياستك مسلمياً عين مسلمي ، ولا تسلم مارك على ذلك .

فنوجه عد العربز في قيص دلك العام ١٣٣٦ هالى الاحساء ومعه جنود المينة من أهل العارض لا يتجاوزون للهائة مقائل وعدوصو له إلى الاحساء حند من أهلها ومن قبة مي هاحر حسوالى تسعياته مقاتل ، وكان العجان عندما علموا وصوله الى الاحساء رحلوا منجين الى الحنوب و برلوا في مكان يسمى ، كران ، فرحف عبد العربر عن معه مقتفياً أثرهم ، وكان الحر شديداً ، ولم يكن لديه رواحل تكفى جنوده و لا يستطيع المشى على الاقداء في البهار لشدة القيمن وحرارة الشمس ، فمار عد العزبر وجنوده ماشين على الاقدام لبلا فوصلوا إلى كران وكان العجان فيه ، وكانت ماشين على الاقدام لبلا فوصلوا إلى كران وكان العجان فيه ، وكانت الاشجار تبدو في البيل كانها بوت من الشعر فشرع جنود ان سعود من الاشجار تبدو في البيل كانها بوت من الشعر فشرع جنود ان سعود من أهل الاحساء يصلقون بيران سادقهم عليها ، وكان العجمان فد خرجوا من

البيوت وكموا وراء الأشجار في غامات العود، فعرجوا من مكامنهم وتعقبوا المهاجين تلك اللية من الحلف فاحتد الفال وتلاحت الحوع في تلك اللية المعلمة فجرح عد العزير وقتل أحوه سعد ودارت الدائرة عليه وعلى جنوده وقتل منهم كثيرون أعلبهم من أهل الاحساء فتفهقرت جنود ابن سعود راجعة الى الاحساء فرحمت ف أن العجمان في الرغم وحصروهم في الحفهوف وشددوا الحصار عليهم ، واستمر حصار العجمان لاحساءوفيه ابن سعوداً كثر من سنة أشهر كان في أثناتها ما أعداء ابن سعودمن أمراء الحلج العربي وابن رشيد يمدون العجمان حفية عا يحتجونه من الأسلحة والدخائر والمؤن عا جعلهم شبنون لمحارية ابن سعود نصف عام ، وكانوا والدخائر والمؤن عا جعلهم شبنون لمحارية ابن سعود نصف عام ، وكانوا ورعون أملهم وحيلهم من حرث أهن الاحساء وثمار بحلهم

وعدما شدد العجمان الحصار عي عبد العربر في الاحساء كند الي أبه عد الرحن يصلب منه النجدة فأرسل قوة كيرة من أهل نحد مع ابيه عمد ابن عبدالرحن ، فجاءت الى عد العربر و حمعت وحاة الحصار عنه ، وكت الى الشيخ مبارك يطلب منه المساعده و يذكره بالعبد الذي قطعه على هسه فأبطأ في الجواب فكتب له ثابة فجهر آمه سالما ومعه ماثنا وجل من أهل الكويت فجاؤوا الى الاحساء احتموا الى الرسعود . ثم تكاثر ف البحدات على عبد العزير فجاءه أهل القصيم وكثير من بوادي محد و بي هاجر فخرح على عبد العزير فجاءه أهل القصيم وكثير من بوادي محد و بي هاجر فخرح من الاحساء وتصادم مع العجمان في صواحي الاحساء عدة مرات كانت من الاحساء وتصادم مع العجمان في صواحي الاحساء عدة مرات كانت فيها رحل العجمان من أطراف الاحساء منجهين بحو النيال فاقتفى عبدالعرير فيها رحل العجمان من أطراف الاحساء منجهين بحو النيال فاقتفى عبدالعرير شعة معدما أمر أخاه محداً وسالم الصباح أن يقي في مراكرهما وكان معه بصعة مدافع فأدرك العجمان وأطنق عليهم بيران المدافع ثم هجم عليهم بصعة مدافع فأدرك العجمان وأطنق عليهم بيران المدافع ثم هجم عليهم بصعة مدافع فأدرك العجمان وأطنق عليهم بيران المدافع ثم هجم عليهم بصعة مدافع فأدرك العجمان وأطنق عليهم بيران المدافع ثم هجم عليهم بصعة مدافع فأدرك العجمان وأطنق عليهم بيران المدافع ثم هجم عليهم بصعة مدافع فأدرك العجمان وأطنق عليهم بيران المدافع ثم هجم عليهم بصعة مدافع فأدرك العجمان وأطنق عليهم بيران المدافع ثم هجم عليهم بصعة مدافع فيتونون وأسلم العبران وأسلم العبران وأسلم المراك العجمان وأطنان وأسلم العبران وأسلم المراك العجمان وأسلم المراك العبراك العبراك العبرا

وهزمهم فاتحهوا إلى جهة الكوبت فلم يتمكن ان سعود من اللحاق بهم من فلة الرواحل فعاد وأمر أخاه محداً وسالم الصباح بالنحياق بهم ومطاردتهم ولكمهما ما لبثا أن اختلفا وتفرقا ، وعاد الأمير محمد إلى أخيه عبد العريز ودهب سالم إلى أبيه في الكويت

أما المجان فقد مالوا في طريفهم إلى عرب العوازم وبني حالمد فهجموا عليهم فهض هؤلاء مدافعين وصدوا هجوم العجمان وقتلوا منهم عدة رجال ينهم الامير فهد بن سعد م سعود الدي كان قد خرح على اس عماعيد العرير وجاناً إلى قبيلة العجان.

م اتجه العجان إلى الكويت تحصلت الحياة من ابر صباح فاتفق مع المحيان ، وأعلى حمايته لهم وأدخلهم الكويت ، وقد توفى الشيح مبارك معد أن لجأ العجان اليه عدة تصيرة عام ١٣٣٤ه ، وتوفى أيضا حاكم تطر الشيخ قاسم بن ثانى .

وممن قتل من أمل الرياض في ليلة كنزان :

سعد بن عبد الرحم الفيصل آل سعود ، فيحان بن زوبان من شيوح مطير ، عبدالله بن شهوين ، حسير بن مروان ، حسير البورى ، احمد بن عبد اله بن شهوين ، حمد الحجبا ، عبد الله الوعيسل ، عبد الرحم بن سبمان ، محد بن دحيل ، قطيم الصابع ، محد الحودى ، عبد الرحم بن هديان . عبدالله البحار ، عمر بن سريبيد ، سرود الحبشى ، بلال بن دويم ، سعدالله العبد العزيز وقتل غير هم بمن لا نعرف من أهن القرى والنواحى والبادية ، وفي أثناء الحرب مع العجان نكث ابن رشيد العهد و زحف إلى القصيم وهجم على الطرفية فصد هجومه أهلها وأمير هم يقال له عد العرير التوبحرى

ثم نزح و دول قريبا منها ، وعدما سلم أمير بريدة فهد بن معمر أن أمير قرية الشفة ، سند الحصيني : فارض ان رشيد لاحتلال الشفة بعث سرية من أهل بريدة قوامها ستهائة مقائل فاحتلت الشقه قبل أن يصل البها ان رشيد. فرحف أب رشيد بجوده يحاول احتلال مدينة بريدة ووصل إلى قرية رخب القبر ) فخرج البه أهل بريدة واشتبكوا معه في قتال عيف فهزموه وطودوه بعدما قتلوا معظم رجاله وعاد مدحوراً من حيث إتى

وفى هذا العام ١٣٣٤ ه هاجرت البادية وانتقلت من البداوة إلى المعتارة وقد أقطعهم عبد العريز أما كن من الآراضي الصالحة للزراعة والهارة ببنون فيها البيوت والمساجد و مذل لهم حيع المساعدات المالية في دلك ، فكانت أول هجرة أسسها عرب مطير في الآرطاوية ، ثم تلتها قبيلة عتبة فأسست بلد (الفصعط) ثم تلتهما قبيلة حرب حيث أسسوا قرية دخة ، ثم تكاثرت الهجر من جميع القبائل حتى لم تمض مدة ست سنوات حتى بلغ بجوع الحجر التي أسستها قبائل البادية نبوف على حساتة هجرة (أى بلد) ودلك من قبائل هتيية ومعلير وحرب وقحطال والعجان وشمر ، وقد دحلوا حيماً في دين التوجيد وبعث لهم عبد العربر المعلين والمرشدين فكانوا كلهم بدأ واحدة التوجيد وبعث لهم عبد العربر المعلين والمرشدين فكانوا كلهم جنوداً تحت راية الين سعود وطوع أمره ، وكان هذا المشروع أكبر صدمة قاصية على أعداء أبن سعود وفي مقدمتهم الشريف حسين وابن رشيد

وقعة تربة المشهورة مين ابن سعود وبين الشريف حسين ومقدماتها عندما أراد الشريف حسين أن يعلن ثورته على الاتراك في الحجاز أحذت رسله تتردد على ابن سعود حاملين كنب التودد والهدايا من الذهب لقمكين ابن سمسعود وتصيبه ، وكان عبد العريز يعرف قصده الحقيقي من ذلك

وعدما تكررت تبت الهدايا من الدهب يدفعها الشريف الى ابن سعود المجتمع بوالده الامام عبدالرحن و بالشبح عبداقه بن عبد اللطيف و بالشبح معد بن عنيق وأكابر العباء ء وأطاعهم على أمر تلك الهدايا وقال لهم إذا كان الفصد من ارسال الشريف هذا الدهب طلب المساعدة ما في الحرب فقصده محقق لآن أمرت أهل محد وخاصه أهن القصيم وعتية وحرب أن ينضموا مع الشريف لمساعدة ، فقال الامام عبد الرحن لو كان الشريف يبغى منا المساعدة لكتب البنا ذلك ، ولست أرى في قصده رلا الخوف من أن نفتم الفرصة في قيامه عبى النزك فحمل عليه ، وأراد بارسال الحوف من أن نفتم الفرصة في قيامه عبى النزك فحمل عليه ، وأراد بارسال هذا الدهب تسكيسا ، وكان المساعدة في عبدالله بن عبد اللطيف والشبخ سعد بن هذا الدهب تسكيسا ، وكان المساعدة وهو صادق مناعد باما كثب عبد ألمريز يمكن دلك ولكي سأكتب له وأتحقق الأمر منه ، وإد كان بنعي المساعدة وهو صادق مناعد باما كثر عا تقدم وإذا كان له قصد آخر انتهنا له .

فكت له عدد العرب يقول: ياحصرة والدى اما واياك في هده الحرب وثمرتها أما و من ، وقد مشت عرامها وعشائر ما عملا مأمرها إلى مساعدتكم ولكنى أبغى أكثر من ذلك ، وإنى مستعد إن أرسل اليك أحد أبنائى أو أحد احوال ليحارب مع أداتك وفي دلك الموز الأكبر أن شاماقه فجاء الجواب من الشريف يقول.

إم، أبك سكر ان أو محمون فلا تعلم لأى أمر فما وأى عرض بعى ، فكت عبد العريز إلى لوكيل السياسي لبريطايسا في البصرة يصلب مقاطته في القريب العاجل ، وبعد أن اصلع السير برمي كوكس على كتب اشريف حسير قال لعد العرير : لا تكفرت فحص صامنون لاستقلالك ونتعهد بأن لا يعتدى عليك الشريف ولا عيره ، وقد ألح عيه عبد العرير أن يعطيه جوالاً قاطعاً أن لا يكون بينه و بين الشريف بحارية، فو عده ذلك على شرطين أولهما ، أن لا يتدخل اشريف في شؤون بحسد والنان أن لا يتكلم ماسم العرب ويدعو نفسه ملكا عليهم ، فتعهد السير برسي بذلك ، وعاد ابن سعود من العقير وعرج على الكويت جار المساح في وه، حاكم لكويت جار المبارك الدي توفي في شهر ربيع النان ع م ١٩٣٥ ه

وى عام ١٧٣١ ه وصل إلى جدة المستر سنورسور يقة المستر هو غرت ليساورا عن طرق الحيوار الى الرياض موهدين من المعتمد البريط إلى القاهرة فلم يأد لهم الحدين بالسمر إلى الرياض لا لأن الأمركان مفقوداً - كا يزعم بل كان يحشى أن اته قهم مع الم سعود يصر عصالحه و عجم بعاقة والم الدلك لم يرص بالاتفاق بينه و بين عيره من أمراء العرب إلا ادا تم سنت الاتفاق بواسطته و عدمه أرجعهما الحسين جاه وقد عن طريق الكويت والبحرين مؤلف من الكولوس هيلس و المستر فلي و الكولوييل آون ليفاوصوا ابن سعود في أمرين أولهما ان يوفقوا بينه و بين الحسين ، والذي أن يستنهموه على ابن رشيف حليف الاتراك وعني أحلاقه من شمر عشائر العراق وأحلاف الترك ، وكان عبد العربر قد علم بيفاف الحسين لوقد القاهرة في جدة الترك ، وكان عبد العربر قد علم بيفاف الحسين لوقد القاهرة في جدة فطلب المستر فلي أن يتوسط في الأمر ، وتعهد ادا أدن له ابن سعود بالسفر أن يعود في القريب العاحل فارن له بالسفر الى الحبوار و بعث معه وهطا في وجاله

سافر فلبي وهو منآكد أن يعود الى نجد وقد أرسل معه ابن سعود كتابا مدبجاً بيراع المطف والولاء . فعان الحسين لعلبي الرجوع الى بجدغير عمك ، أما رجال ابن سعود فأدن لهم بالرجوع الى ملادهم ولم يزودهم بكلمه لطف أو عنف قال لهر . لا لروم باأولادي للكتابة بحن بحل مشاكلتها بأيدينا .

كانت المشكلة التي تهم الابجلير في دلك الوقت تتحصر في مصادرة المؤن والدخائر التي تصل الى الآثر الك في بعداد وفي الشيام عن طريق الكويت وكانت الكويت هي لب الآكير المتهريب تأتيها المؤن والشيباى والسكر والآرز من الهيد وبلاد العجم ، فتباع بأسعار باهطة وتهرب الى بلاد الدوله الدثهاية بو اسعة وكلائه ورؤساء العشائر ويهر بوجا الى الآثر الك في فلسطين وصوريا ، ومن أولئك الرؤساء ماجد بن عجل ، وصارى بن طبوالة ، وعجمي السعدون ، وكان أعداء الاعليز من الآثر الك والآلمان في بغيداد وفي الشام وفلسطين بحصارت على شيء كثير مواسعة رؤساء هذه العشائر من تهريب مهما كانت الاسعار باهطة ، وكان حاكم الكويت سالم الصباح من كار المستشرين لتجارة بلاده و بالتالى من المستعلين لعملية النهريب فبذل كار المستشرين لتجارة بلاده و بالتالى من المستعلين لعملية النهريب فبذل الانجليز المال واستهالوا كبار المهربين كابر طواله وبن عجل وقرووا لهم عوائد شهرية تدفعها لهم الحكومة الابجليزية شهريا

وقد عاد على عن طريق الهند الى البصرة قاصدا الرياض عن طريق البر ومعه قائلة من الحال تجمل أكباسا من الريالات (الفرانسي) والرويسات الهندية يستميل مها رؤساء العشائر ، وكان صارى بن طوالة وماجد بن عجل قد انفرطا في سنك الانجليز بعدما أجروا لهما العوائد الشهرية ، قصادفا فلى في طريقه وشكيا اليه الحال، وفقر الرجال وقالا: نحى بافلى وحالك ورجال حكومتك والحاجة شديدة فقال قلى: هيا معى الى اس معود ادا كستما صادقين في تقولان فامتلا الآمر ورحلا معه من الحفر واجتمعا بابن سعود في الشوكي واتعقوا أن تكون المصادرة دون تمييز وتعهدا مدلك وأقسا اليمين المعلطة أمهما سيكومان دائماً وأتباعهما من شر مخلصين للانحليز ولاين سعمد معد أن ملا حقائهما من الفود التي يجملها على

وفى آخر هذا العام أى ١٣٣٩ ه أمر عبد الهزيز أحاه محداً مالحج وأرسل معه هدايا للشريف حين وكان يرافقه عبد العزيز بن تركى، ومشارى بن جلوى وكثير من عواش آل سعود لآدا، و بصة الحج وقد عهد الحسين في استقبالهم عند دحولهم مكة الى الشريف عبد الله بن محد والشريف شرف بن راجح قائقام مكة و حبابهم باسم الشريف حسين ونزلوا في ضيافته ، ودار حديث بين الملك حسين و بين الآميز محمد بن عبد الرحم في السئون السياسية فطالب محمد تحديد الحدود بهائياً بين الحجار ونجد فقال في المصين و يقد في المحمد و نجد العريز كل ما هو عليه فهو له .

وعاد محمد ومن معه بعد الفضاء الحج إلى الرياص دون أن ينال منالا أو يحل مشكلة ، فكانب عبد العريز الاعلميز بعد عودة أحيه محمد مل مكة طالباً منهم أن يحددوا موقعهم نحوه ونحو الحسين فتعهدوا له بأن لايسمحوا للحسين بالتدخل في شؤون نجد ولا يمكنوه من التسمى عنك العرب

وتجدد الحلاف بير ان سعود وبير الحسين في مسئلة الحدود وعن ملكية تربة والحرمة ورنيه فاعتم بن سعود فرصة الحلاف الدى حصل بين الشريف حسين وبين الشريف حالد بن منصبور بن لؤى أمير (م. ٨ - تاريخ ماولا آل سعود) الحرمة فحرح خالد مفاصباً للشريف حسين وانعم إلى ابن سنعود وطلب حايته إ

إن السبب في خروح حالد بر لؤى على الحسين وانتقاصه عليه هو أن شجاراً حصل بين خالد وبين أحد رؤساه عتبة ذوى عطية وهو يدعى فاجر بن شليوس فلطم فاجر خالداً على وجهه وكابوا في مصكر الشريف عبد أقة من الحسين برادى العبص حيا اشتركوا في حصار المدينة المبورة وقد حاربوا معه في الصافف على أثر دلك الشجار ولطمة خالد بن لؤى أمر الامير عبد أقة شوقيف فاحر مدة الملائة أيام أم أطلق سراحه فلم يقتع خالد هذه العقوبة فاستأدن الامير عبد أقه في العودة إلى ملاده الحرمة فأشار الشريف شاكر من ربد على الامير عبد أقه أن لا بأذن له حوى انقاصه فقال الامير عبد أقه أن لا بأذن له حوى انقاصه فقال الامير عبد أفه . في هو حالد حتى أحدة وأحداء م فأدن له واشترط عليه أن يمر في طريقه بوالده المث حسين في مكة لم يفعل مل قصد الحرمة وأساً وانسل بان صعود وطلب حمايه واعشم إليه وحصن بلاده المخرمة وأعلى استقلاله وشرع ينشر دين التوجيد بين القبائي ويذبع بين الباس ظلم الحسين وطفياته .

فعندما علم الحبين بذلك كدله بطاب الحصور فكد اليه الاجابة يقول أن هناك أساباً تفصى بقائه على أحس الحديد فأه يا للحرمة فقصدها القضى وعزل صيفا عند حالد فأكرم مثواه وأقام عنده شهراً ثم طرده وكتب معه كتاباً إلى رئيس العضاة في مكة الشبح عبد اقه سراح ويقول في كتابه أن هذا القاضى يحد الجدل ويتدخل فيا لا يعيه فهاهو مرجع البكم ، ثم كرر عليه الحديد يطلب منه الحصور فأبي وامتع ، ثم أرسل اليه الرسل

نترى الواحد بعد الآخر فأجاب أنه مستقل ولا يحضر فصدر الأمر عليه بالعرل من الأمارة وعين بدله أحد أشراف الخرمة من بني عم خالد ، فكسب الأمير الجديد للحسين بقول أن حالداً لم بنق له بغوداً ولا هية وأنه يطلب الاعفاد .

ثم جهز الحسين سرية قوامها أرسي ته جندى ورودها عدفع ورشاشتين وجعل قيادتم الشريف حمود بي قوار وسيرها إلى الخرمة والقبص على خالده وكان ابن سعود قد أرسل قوة صعيرة من البدو الاخوان لتعزيز جاب خالد عندما يهاجمه الحسين فعلم خالد بقدوم السرية وكن فحا مع جبود الاخوان وبيتوها في الحتو وأعملوا السيني في رقاب حندها وشقوا شمنها وغنموا جميع أسلحتها وأخدوا مدفعها ورشاشاتها وحميع ما معها عثم جهر الحسين سريه ثابة مؤلفة من ألني وم ثنين من البدو وحسياتة جندى نطامي وصلحهم بأريعة مدافع وستة رشاشات وجعل قبادة هذه السرية لعشريب شاكرين ويد فاما قرب من الشعبو بينها حالد وجنود الاحوان وأبادوها عن شاكرين ويد فاما قرب من الشعبو بينها حالد وجنود الاحوان وأبادوها عن أخرها وغنموا حميع أسلحنها النفيل والحفيق منها وجميع ما تملك من المؤن والذخائر

تم جهر الشريف حسين سرية ثائة غيادة الشريف شاكر من ريد أيضاً مؤلفة من أانى مقبال من البسندو معطمهم من هذيل وانى سفيان وثقيف ومعها ستهاتة جندي عطامي وسئة مدافع وثمان رشاشات فهجم عليها الاخوان وحاله في وصاح ودبحوا أفرادها وغنموا جميع ما معها .

ثم جهز الحسين سرية رابعة مؤلفة من قبائن حرب وسي سفيان وعتيبة وبني سعد وهذيل وثلة من عساكر عشة وزودها بعساكر مطامية وجعل قيادتها أيضا للشريف شاكر بن زيد فسلكت طريق مر أن قاكادت تتوسط في الحرة حتى هاجمها حالد وجنود الاحوان وهزموها وقتلوا معظم رجالها واحتم من سلم من القتل إلى جنود حالد ورجع شاكر منهزما إلى سيده بعد أن خسركل شيء ،

ثم جهز الحسين عملة كبيرة قوامها أربعة آلاف مقاتل من البدو وكثير م عماكر بيشة وولى قيادنها لصهره الشريف عبد ألله باشا مجد وآزره بالشريف شاكر بن زيد حتى طع عدد أفراد هذه السرية ستة آلاف مقاتل فسارت هذه الفوة حتى وصلت جبل حض ، وكانت سيمتها تأديب قباتل البقوم الساكبين في قريته وعندما وصلت جل حضن تلقت أوامر من الحسين بالنزام مكامها وعدم القبام نأية حركة النظارا لأوامر وتعليات جديدة وأقامت في حض ثهرين فانتشرت الحي في جنودها ومات عدد منهم وأصبح الباقون في حالة لا تساعدهم على الحركات العسكرية ، وكانت الحرب العظمي قد أنتهت ، والمدينة المبورة قد سلمت الأمير عبد الله بن الحميل فأصدر والده الحميل أمره اليه بالرحيل بجميع جنوده من المدينة إلى عشيرة فرحل عبد الله ووصلهافوجد والده الحسين في إنتظاره في عشيرة وكان حيش الأمير الراحف من المدينة إلى عشيرة مؤلفاً من ستة آلاف جندي ظامي وحمسهائة فارس وجنود من البدو من عتبيه وعكيل ويبشة وني سعد رني سفيان وحرب وهذيل وثفيف وقريش لا يقل عدده على تماية ألاف مقاتل ومن عشرين مدهما وثلاثين وشاشة وجاءت القوات المراحة في حضن فاعتمت إليها ، ثم دعا الحمين جبع الأشراف من مكة والطائف رفيهم الشريف شرف بن راجح أمير العائف والشريف شاكر

بن زيد وأحوه حمود بن زيد وجميع الأشراف من الحرث والناصر وآل هراع فاحتمع مهم الملك في عشيرة وعقد مؤتمر استمر حلساته ثلالة أيام برأسه الملك حسين فوصل عشيرة والمؤتمر معقد حسين روحي حكرتير المعتمد الانجلبري و جدة يحمل كتابا من المعتمد فسلمه للملك حسين بدأ بهد قلما فصه وقرأه قال نصوت مرتمع اذهب وقل لهم ليس لهم حتى الدحل في شئو ننا ونحن معن ما تريد وصرف حمين روحي دون أن يعطيه جوانا ويفال أن الحكومة الانحليرية أرسلت بواسطة معتمدها في في جده تنصم الحسين بالاعتدال وعدم الايغال في العدا. والرجوع إلى الطائف حتى يرافيه ان سعود هناك ويجرى معه عقد صلح وتحدد الحدود وينحسم الخلاف بها برضي الطرفين ويجرى التفاهم فيما شبعر بينهم ، وقد أرسلت يمثل هذا إلى أبن سعود وحذرته من قتال الحسين وقصحته لمزوم التفاهم مع البحسين ، ولكن الحسين ضرب بنصائحها عرض الحائط وصمم على مهاحمة عشائر اس سعو د و تأديب خاله س لوى وأتباعه واحتلال بجد معتمداً على بيده من الفرة الهائلة التي غنهما في المدينة المنبورة وفي الحجاز من الأثراك وما حاره من مساعدات الانجلير إباري ثورته على الاتراك من المال .

بعد أن الفض المؤتمر الدىء عقده الحسين فى عشيرة أمر على الله الأمير عبد الله أن يزحم بقوائه العطيمة من عشيرة متجها إلى الشرق فنول حصا وأرسل يدعو القباش إلى الطاعة فلما طال عليه المفام كتب له والده يستحثه غلى الرحم والاسراع فى العمل فلم ير الابن بدا من الرحم فارتحن من حصن وقصد بلدة تربة فدخلها من دون مقاومة فى نوم ٢٤ شعبان عام ١٣٣٧ هو شرع يطلق بيران مدافعه تهويلا وترويعاً عام أصدر

أمره شوريع جيوشه بجوار البله وفيا حولها وكانت في دلك اليوم للجنود مباحة فهموا البلدة وأفسدوا فيها ما شاءت لهم الشهوات فهبوا بربة وهتكوا أعراص أهلها ، وأمر الأمير عبد الله في ذلك اليوم بقش اثنين من التجار ومصادرة أموالهما وهما عجد الطعامه وابن مسيب ، ووصل اليه في ذلك اليوم وسولان من عبد العزير بن سعود هما صيان العطاوي ورقيقه يحملان كتأبا من عبد العزيز يطلب فيه حسم الخلاف عن طريق المفاوصات ويقول فيه . أنه مستعد لارسال أحد أن له أو أحد الحوامه للبقاوصة ويسأله فيه عن صحة ما شاع أنه يريد الرحف الى نجد ورد عليه جواباً مليئاً بالتهكم وعدم الايصاح لنقاضة والتهديد والوعيد ولنكل لا مرد لسهم القصاء إدا غذ، ولا حيلة في القدر إدا حم ، وكان ابن سعود قد أرسل قوة صغيرة مؤلفة مر أهل العطفط على رأسهم سلطان بن بجاد وثلة من قحطان على رئاستهم حمود بن عمر لترابط على الحدود فانضم اليهما خالد بن لؤى ومن تنعه ونزلوا معا وكانت هذه القوة لا يزبد عددها على أربعة آلاف مقاتل مع من أنصر اليها ، وعدما الصرف رسولا ابن سعود من عند الشريف عبد الله من تربة قبل الطهر وصلاً في طريقهما إلى الاخوان بعد العصر من ذلك اليوم فأحاط به الاخران مستخبرين فأحبرهم أن الشريف عبد الله دخل تربة وأحتلها وفس بأهلها ما فعل من القتل والسلب وهنك الأعراص وفعل المسكرات وتما عاث فيها جنوده من الفساد وقتل من الابرياء ومصادرة أموالهم وأخبرهم أيصأ بما أوصاه به الامير لهم قائلا أخبر الغوارج ومن معهم قل قمم ما جشا من أجل تربة والحرمة فستعيد عيد رمضان في الرباحي وعيد الاصحى في الاحساء فصاح الاخوان صبحة واحدة : (إباك نعبد وإباك نستعين) وصموا في تلك الدية على الهجوم فصدهوا الرحال وقد وصلهم في تلك الساعة كتاب من عبد العزيز يقول فيه : إدا بلدكم أن الشريف قد عاد إلى مكة فالزموا مكامكم الدي أنم فيه حتى بأتبكم مني أمر آخر وإدا علم أنه تجاوز حدود تربة والحرمة فاني آدن لكم أن تفضو اكتابه الدي لنا منه مع الرسول صبئان و تفرؤه وتروا فيه رأبكم، فقرؤا الكتاب فاعتمدوا على افه سبحانه ومشوا قبل عروب الشمس بقليل ، فجاء الشريف رجل من البادية فأحبره أن الاحوان هاجمون عليه بقليل ، فجاء الشريف رجل من البادية فأحبره أن الاحوان هاجمون عليه وأمر بقنله

وكان الأحران قد علوا بتوريع حيش الشريف في تربة من رسول ابن سعود وكان الشريف خالد من الحبيرين في تلك البدة فالقسموا إلى ثلاث فرق ، فرقة أهل العمغط على رئاستهم سلطان بن بجاد وفرقة فحطان عليهم حمود بن عمر ومعيض بن عبود وفرقة حالك بن لؤى ومن معه من أهل الحرمة ، وكان الشريف قد جعل سرايا لحيشه عنى الطرق المؤدية إلى ثرية ، كل سرية عددها ما ثنا جندى مرودة برشاشتين ، فهجم الأحوان في طريقهم عنى تلك السرايا فذبحوهم عن آحرهم ومشوا هاجين على المسكر ات الرئيسية في تربة في الليزة الحاسة والعشرين من شهر شعبان عام ١٣٣٧ه هـ

هجمرا وسلاحهم الأبيض يلوح في الطلام الحالك ، مد منتصف الليل سأكنين مستشهدين فهجمت فرقة حاله على الدى بليها من معسكرات البدو ، وكان مسرلهم بين تحيل تربة وبين الحرة فأبادوهم عن آخرهم ، ثم تقدمت تربد الاستيلاء على البلدة .

وهجم رجال الغطغط الاشداء البواسل على المدافع والرشائسات

ومعكر ات الحنود النظامية وعيهات الامير وذعوهم عن آحرهم واحتلوا جميع المعكر ات النظامية وعيم الامير واستولوا عني المدافع والرشاشات بعد أن دبحوا ضباطها المقيدين بسلاسل الحديد ، وهجم رجال قحطان على من بليهم من البمين بين معسكرات الجيش الحجاري وبين جبل حنن وفتكوا بهم فتكا ذربعاً ، وكانت المذبحة تلك البيلة هائلة لم تشهد البلاد العربية وقعة اكبر من هذه الوقعة فكانت الدماء تجرى و وادى تربة كالهر ، وكانت جنث الفتلي في تلك البلاد وصواحيها كهشيم المحتضر

أما حيل الأخوان فقد مشت قبل الهجوم بساعة وتعقبت معسكرات الجيش الحجارى وقطعت خط الرجعة على الفارين والمهزمين وأغارت عليهم بعد طلوع الفجر فدبحثهم عن آخرهم ، ولم ينح من الجنود إلا الامير عبد الله بنفسه واثنا عشر فارسا معه وقليل من العنباط ومعض البدو الذين أحذوا طريق الحرة في فرادهم ، وانضموا إلى خالد ولجأوا اله.

وق أثناء الهجوم لجأ بعض الجنود إلى بعض حصون القرية فهجم عليهم الآحوان بعد طلوع الشمس فداهموا الحصون وقتلوا جميع من فيها فتراكت الجئت بعضها هوق بعض وصعت مياريب القصور من الدهاء كأنها السيل المهمر وقد للغ عدد من قتل من جنود الشريف في تلك الوقعة سبعة عشر ألف فتبل ، واستولى الاخوان على جميع أسلحتهم وذخائرهم ومعسكراتهم وأموالهم وجميع ما معهم من المؤن والامتعة والاثاك واحتلوا تربة ولالوا فهما وشرعوا بجمعون عاتركه الشريف والجيش والحيازي ما لا يعد ولا بحصى

أما عبد العرير فلم يعلم بهذه الوقعة الاعد خمسة أيام فقيد كان قادما

من الرياض في طريقه إلى بجدة الآحوان ومعه من الجنود أكثر من التي عشر ألفا، وعد وصوله إلى ماء (القبطلة) التي بالنشير فقص عليه الحبر فاستمر مسرعا في سيره حتى وصل تربة و اليوم الأول من شهر رمصان عام ١٩٣٧ ه فشاهد بعينه تلك الجثت سي افتلى التي ملائت رحاب الأرض وشعاما وحصوب تربة وأرى المدافع والرشاشات في مكامها وضباطها من المدفعية والرشاشة مربوطون بسلاس الحديد ومقتولون عليها ، ورأى معسكرات الشريف على حالتها ورأى بحيل تربة قد ملتت بالجثث المتراكة والمدماء تجرى بين أشجدارها كالهر قبرل في تربة بالجثث المتراكة والمدماء تجرى بين أشجدارها كالهر قبرل في تربة وأقام فيهسا حسة عشر يوما يقدم العسائم عما مرك الشريف على جميع جنوده.

وفى اليوم الثانى جاءه بحال يحمل كتابا من المعتمد الابحديري في جدة يقول فيه :

أمر أى حكومة جلاله المنك بأن أبدكم أن تعودوا إلى بجد حالما يصلح كتابي هذا وتتركوا تربة والخرمة منطقة عبر علوكة حتى مفاوصات الصلح بيشكم وبين الملك حسين وتحديد الحدود ، وبدا أبيتم الوجوع بعد الاطلاع على كتان هذا فحكومة جلاله المنك تداير المعاهدة بيسكم وبيها ملحات وتتحدكل ما لمرم من التدابير صد حركاسكم العدائية وبالعكس ، فهى تقدر عملكم ردا عدام و تعابر أسكم فتم محقوق الود بيسكم وسها وأحدتم ينصائحها الودية لأبها تعابر الحبيع أصدقاءها وهى تأسف لما حصل بين أصدقائها سواء كان النصر في جابك أو جاب حسين ، ويقال . أن الحكومة الايجليزية بعثت جرفية إلى ان سعود بواسطة وكيلها السياسي في جدة وقد

منها الوكن إلى أبر سعود فى ترنة تطلب مه فيها أن لا يتقدم إلى الطائف وأن يعود إلى تجد فعلب دلك إكراما للبلك حسين الدى النجأ اليها بعد هذه الوقعة وكان ابن سعود فى طرها كرياً

بعد هذا رجع أن سعود إلى الرياص وأمر على جميع جنوده بالعودة إلى أوطاب، ، وجعل في ترة أميراً عليها من قبله وهو عبد الرحمن من معمر وجعل معه سرية أعلما من عبيد ابن رشيد الدين كانوا قد فروا من حاش والتجاوا إلى ابن صعود لجعلهم من صمى جنوده ولكن ما لبثوا عند ابن معمر في تربه إلا ثلاثة أشهر حتى قتلوا ابن معمر وفروا إلى الشريف حسين فأكر مهم وقرجم اليه ،

وفى أوائل هذا العام وقع الوماء العطيم وهلك من وقوعه خلق كثير وقد وقع هذا الوباء في العراق ونجد والهند والاحساء وجميع المدن الواقعة على العلج العربي فات منه خلق كثير ، وقع في شهر صفر واستمر حتى جهادى الأولى ، وقد هجرت المساجد وامتت من كثرة الموتى فيها وخلت أكثر يبوت بجد من سكنها ، وهامت المواشى في البادية لاتجد من يرعاما أو يسقيها .

# وقعةالجهراء

بين فيصل الدويش وبين سالم بن صباح ومقدماتها

ق أواش عام ۱۳۲۸ هـ. أذن عبد العريز لهايف بن شقير أحد رؤسا. عرب مطير في نناه هجرة له ولاتباعه في ماء وقرية ، وكانت وقرية ، هذه ماه لعرب مطير منذ زمن قديم فاحتج سالم المبارك الصباح حاكم الكويت على هذا العمل مدعياً أن قرية تابعة لمرابق الكويت ، وقد أرسل سالم رسولا ,لى اس شقير بمعه عن العمل فرفض ابن شقير الأمر واستمر في تأسيسه للهجرة في كان من سالم ,لا أن أمر شجهير سرية قرامها أربعائة مقائل وسيرها مع ابن عمه دعيج الصباح لمع ابن شقير من أحداث الباء وإدا أصر على الرفض بهاجه لا عدلة قيندما وصل دعيج الصباح إلى جمعن التي تقع قرياً من قرية أرسل رسو لا إلى هايم بن شفير يقول . إدا لم يعدل عن البناء ويتحل عن قرية فأنه هاجم عليه ، فعندما سمع ابن شقير هذا النهديد أرسل إلى الارطاوية يستنجد فيصلا الدويش فادر فيصل مسرعا إلى نجدته وهجم على دعيج ومن معه في حمض من الكويتيين فدعهم وعم جميع ما معهم ولم ينح منهم إلا دعيج و معر قليل معه .

وكان عبد العراز قد أرسل حادمه شويش من صويحى لمنع الدويش وابن شقير من مهاحمة اس صباح والكر حصل الهيجوم قبل وصول رسول ابن سعود اليهم ، وعندما علم عبد الدين عبر الوقعة كتب إلى الدويش بلومه ويقول : قد تجاوز م أرامرى التي تنحصر في الدفاع عن ابن شقير فقط فأجاب الدويش يقول : إن الكويتين حاؤا صائلين يريدون مهاجمة ابن شقير وقد بزلوا في مكان بعد ساعتين عن القرية .

ثم أمر اب سعود أن بجمع كل ما أحد الدويش واب شقير من الكويتيين من حين وركاب وسلاح ومؤن وأثاث وتودع عند قاطي الارطاوية إلى أن يجيئهم منه أمر آخر

أما سالم الصباح فقد جمع عقلاء قومه من أهل الكويت ليتعرف أرائهم ويستشيرهم في النهج الذي يسير عليه ، وبعد المدقشات والماحثات مع رؤساء الكويت قرروا إرسال وقد مؤلف من عبد العريز بن حسن، وعبد الله الصميط يشرح لابن سعود ما وقع من الدويش في حادث ( حمص ) ويطلبون منه معاوصة من قتل منهم ورد الممهو بات ، فجاء هذا الوقد إلى الرياس في يوم عشر بن من رمضان ، وعندما قابل عبد العريز شرع بارم سالما على ما بدأ منه ويعتب عليه بما كان يتطاهر به ضده ، ثم أخذ یدی اعتذاره عما جری ، و بقول . أما اعتداء الدویش وهجومه قلیس لى فيه يد ، وقد حارات قبل وقوع الحادث صده والكن الله سيحانه قضي مراده، وها أندا أيمت لاحضار الأموال التي أحذها الدويش وجميع الأسلحة لترد إلى أهلها ، ثم أبي مستعد لاجابة الآح سالم إلى كل ما يريد ، أما إذا سألي محق الولاء القديم الدي بيني وبين آل صباح حتى ولو بالحروح م الاحساء التي أخذتها بالسيف حتى ولو تمد حدود الكويت إلى سور الرياض، أما إدا ادعى أن له حقاً واجباً يتحتم القيام به فاما لا أقره ولا أعترف به لا في القرى ولا في العراري والفقار ، هذا ملكي وملك آبِنَى وأجدادي بشهد لي فيها أقول ، ثم كنب إلى سالم بقول : إن السبب الوحيد في هذا الحادث هو تدخلكم فيما لا يعنيكم ، وأعلم أنه لا حق لـكم في و قرية ، ولا في عبرها من ساحن الحليج العربي وأبي أرى أن يقرر ذلك في عهد يعقد بيننا وبيكم فترعاه ، أما إداكان لآبائك وأجدادك حق على آباني فأه معترف به ، ثم سلم الكناب إلى عاصر بن سعود بن فرحان آل سعود وصحب الوقد قاصدين الكويت ، وعندما وصلوا الكويت سلم باصر ن سعود الكتأب إلى سالم في بجلسه العام فشرع ماصر يقص على سالم خير اشصار الاحوان و وقعة الشعيبة على عشائر ان رشيد من شمر التي جرت قبل بعنعة أيام ، وما كاد يتم حديثه حتى أماخ وجال ابن رشيد وكاجم يبشرون الل صباح بانتصار شمر على الآخوان فى الشعبية وهم كاذبون فأصغى سام إلى حديث رجال ابن رشيد وتطلقت أسار بر وجهه ، وصد عن حديث ناصر ولم يصغ اليه فاعتبرها ناصر إهانة مقصودة واتهمه بالميل إلى ابن رشيد عدو ابن سعود

ثم بعد دلك كتب سام كتابا إلى عبد العريز جا. فيه : أما طلبكم تـازلنا على العشائر وأن لا تخرج من الكويت جيشاً مقاتلا فهذا مع كونه اجحافا بحقوقنا ماكنا تتصوره منكم وهو محل بشرف الدي كنا على يقين أسكم أحرص مناعليه ، وأما ما بهم الدويش فحن لا مدركم من أداته ، وأنتم تعلمون أنه من المعتدين ، ثم سلم الكتاب لناصر بن سعود وأرسل معه رجلين من رجاله مما علال المطيريوميارك بن هيف فتوجيو امن الكويت في آخر شهر شوال ووصلوا الرياض رسلم ماصر الكتاب لعبد العريز يدأ يد، ثم همس في أدنه بما سمع وشاهد من سالم حينها أصغي لوقد اب رشيد فعضب عيد العرير وردوفه ابن صياح بدون جواب وعندما رجع الوقد إلى الكويت قدم سالم إلى الانحليز احتجاجاً على فعله ان سعود يتهمه فيه بالتعدي على حدود الكريت وعاراته ضم عرباجا البه ، وعلى اصراره على عدم رد النهوبات ، فأجاب ألامجليز أنهم سيعينون مندوبين من قبلهم لتحديد الحدود بين الكوبت ونحد على شرط أن يقبل الطرفان على ما تحكم به الهيئة ، ثم طدوا قبل كل شي. أن يكف سالم عن النعدي والاعتداء على ان سعود ورعاياه وأن يقدم لها سالم المواد التي يريد البحث فيها مبيناً فيهما ما يقبله منها وما يرقعنة ، فقدم لهم سالم ما طلبوا ولكن حصل فيها بعض التعديل ، فعضب سالم وأعلى لمفاومة وشرع في بناء سور يحيط بمدينة الكويت وكنب إلى أب رشد يستنجده فلي طلبه وأرسل له صاري بن طوالة رئيس عشيرة آل أسلم من قبلة شمر الدي كان داك الوقت في أطراف العراف فيد. صارى إلى بحدة الن صباح ولال على الجهراء وكان دعيج بن سلمان آل صباح مراجاً فيها .

فعاعلم عبد العزير عجي، اس طواله إلى الجهراء وتحشيد الجيش الكربتي فيها وأن بيتهم مهاحمه ان شفير في قرية وكان عبد العزيز حيداك مجتمعاً بالسير برسي كوكس في العقير فكت يلى فيصل الدويش يأمره يتجدة أحوامه فأسرع الدويش ومشى من الأرطاوية في أوائن شهر بحرم عام ١٣٣١ هـ . ومعه حدود لا يتحاور عددهم أربعة آلاف مقائل ، وعدما وصل الى الصدحية ويزل فيها خرج مالم الصباح بمن معه من جمود الكويت ويزل الجهدراء على الحدود السابقين وان طوالة .

وفى بوم ٢٠ عرم عام ١٩٣٩ ه هجم عليهم الدويش ومن معه من مطير تحت واس من رصاص العدو والمدافع تحصدهم بيرانها وهم مستبسلون مستشهدون فلم يقفوا في هجومهم عند حد حتى دخلوا الحهراء وفتكوا بحنود ان صباح ومن معه من شمر من جنود ان طوالة عامره من بحا من الديم ولحاً إلى قصر من قصور الجهراء ، وكان سالم مع الدين لحاوا إلى تلك القصور ، أما صارى ان طوالة ومن سلم من قومه فقد فروا الى العراق ، وقد حاصر الدويش الفصر ومن فيه مدة نومين كان في إثنائهما شبه هدنة للمفاوصات ينهم طاب سام من الدويش أن يبعث اليه من

يهاوصه في عقد صلح فأرسل اليه الدويش الذي من رجاله هما الشيخ عنهان بن سليان ، والثانى : منديل بر غنيل وكاما يحملان شروط الصلح من الدويش ويقول الدويش . ان قبلتها يالم والا فخى هاجمون عليك لا محالة ، ولكن سالما شرع في مفاوصات مستعجلة مع الابجلير فكانت البرقيات مستمرة بين الكويت وأني شهر ثم بين حكومة الهند ولدن يطلب حمايتهم على الكويت فنفد صبر الدويش وهو ينتظر الجواب ثم أرسل وقد آخر إلى سالم فنهار من الرجل ولم يقابله ، وكان الدويش قد رحل من الجوراء وزل الصبيحية ، ثم جاء الجواب من الانجابز معليين هايتهم على الكويت ، وأرسلوا في غير الوقت ثلاث بواحر حرية رست في مياه الحبراء وشرعت تقذف نيران مدافعها في الفضاء تهو بلا وترويداً ، وفي الجهراء وشرعت تقذف نيران مدافعها في الفضاء تهو بلا وترويداً ، وفي الوراق وحافت في ساء الصبيحية على معسكرات الدويش وألفت عليها منشورات وحافت في ساء الصبيحية على معسكرات الدويش وألفت عليها منشورات

إلى فيصل الدويش وجبيع الأحوان الدين معه ليكن معلوما لدبكم بأمه طالما أفعالكم صيفت على البادية وحتى على الجهراء وعا أن الحكومة البريطانية لم تزل تعمل أكثر عما هي عادتها تسعى محسب الصداقة وراء الاصلاح، وأما الآن فيما دام أنتم تهددون ليس فقط صد حقوق سعادة شيح الكويت التي تحالف تأمياتها له فحسب مل صد مصالح ويطانيا العطمي وسلامة رعاياها البريطانيين ، ولا يمكن بعد الحكومة البريطانية أن تفعم جاباً مكتوفة الأيدي دون تدحل في المسألة ، ثم أن التأمينات التي طق بهما من مدة فصيرة سعادة الشيح عبد العريز بفيصل آل سعود إلى فحامة المدير

رسى كوكس المدوب السامى في العراق تنق الحكومة البريطانية أن أفعال كم مسكس أو امر الأمير المشار البه ولا شك أن سعادته سينهكم عندما يعلم بأفعالكم . فساء عليه لهذا منهكم بأن إدا تحروول أن تهجموا على الكويت محيثة تحسون بحر مين بالحرب ليس عند سعادة شيخ الكويت محسب بل عند الحكومة البريطانية لم تعتبر ذلك بل ستقابل هذه الأفعال العدائية بو اسطة الفوة التي تفكر فيها . هذا ما لوم اعلامكم به ( تاريخ ) ١٧ صفر عام ١٣٣٩ ه التوقيع ( ميجر ، ح ، مور ) الوكيل السياسي للدولة البريط بية في الكويت

وقد أمر الدويش مارحيل بعد هـذا الابذار وكتب كتابا إلى سالم هذا نصه :

من فيصل من ملطان الدون الى سام المارك الصباح سلمنا الله وأياه من الكدب والهنان وأجار المسلمين يوم الفزع الأكبر من الخرى والغذلان أما بعد في جاما الشبح عنمان بي سلمان يقول إلك عاهدته على الاسلام والمنامة لا بحرد الدعوى والانتساب كمفنا عن قصرك بعد ما خرب وأمر با برد جبش أن سعود على أمل أن بدرك المقصود فلما علمنا أبك خدعتنا آما بالله و توكلنا عليه بم بروى عن عمر بن العطاب رطى الله عنه أبه قال من خدعنا بالله العدعا له فيص بيعني وجوها برجو الله يهديك وألا يسلطنا عليك ما إياك بعبد وأباك نستمين ،

رحل الدويش قاصداً وطنه ، ولم يدم سالم طويلا بل توفى بعد هده الوقعة بأشهر قلائل فانتحب أهل الكويت الشبح أحمد الجاء آل صباح حلفا لعمه على إمارة الكويت . وقد قتل غدراً هذا العام أمير حائل معود بن عبدالعريز بن متعب آل رشيد وقتل آل رشيد وقتل الفاهر في الحال وتولى إمارة حائل عبد الله بن متعب بدلا عن عمه ، وتوفى في هذا العام الشيح العالم العلامة عد الله بن عبد اللطيف رحمه الله

غزوة ابن سعود إلى حائل ، وحصارها ، ووقعة النيصية وفتح حائل والاستيلاء عليها ومقدمات ذلك

في شهر وجب من هذا الصام استنمر عبد العزير حمع رعاياه من الأخوان والحاضرة لحرح من الرياص وبزل حفر العنك واحتمعت عليه جنوده هناك، وقدم عليه وهو في مسرله دلك الثبح أحد الجابر آل صباح ومعه كاسب بن خرعل شبح المحسرة جاءا يقاوصان ان سعود في عقد صلح بر الكويت وبين ان سعود وفي أثناء المعاوصة جاء الناعي من الكويت يغزه بوفاة سالم الصباح وتعيين الشبح أحد الجابر خلفا عنه وكان حضور الشبح أحمد عند ان سعود بغني عن وقد برسل من الكويت فتم الصلح يهمها، وحددت مرافق الكويت وانحسم الحلاف فعاد الشبح أحد إلى الكويت وارتحل ان سعود من الحفر بعدما تكاملت لديه حنوده، وعندما وصل إلى أطراف القصم عهد بالقيدة إلى ابنه الآكر سعود وأمره عهاجه وصل إلى أطراف القصم عهد بالقيدة إلى ابنه الآكر سعود وأمره عهاجه قبائل شمر الموالية لابن رشيد وأمر أحاه محد بن عبد الرحن أن يسير بقوة كبيرة ثالثة للرحف على حائل وعاصرتها من فيصل أن يسير بقوة كبيرة ثالثة للرحف على حائل وعاصرتها من الجهة الآخرى.

أما عبد العريز فقد دخل تريدة وأقام سينا شهر رمضان

زحف هذا الجيش العظيم المنزلف من عنية وقعطان ومطير وحرب
وكثير من الحاضرة بقيادة الأمير سعود فهجمت على قبائل شمر فثبقت
شملها وغست الأموال منهم وتابع هماته على عشائر ابن رشيد وهم على
(قى) و (أم الغلبان) فذبحهم وغنم مواشيهم ، وباشر حسار
حائل .

أما الجيش الدى كان بقيادة الآمير فيصل فقد دهم كل من في وجهه من عشائر اب رشيد وأبادهم ، واستولى على كثير من القرى التابعة لحائل وواصل زحفه إلى قرب مدينة حائل وفعلت الجنود التي يقودها الآمير محمد مثل ما فعل جنود الآمير فيصل وباشرت الحصار أيعنا .

أما ان رشيد فظل قابعاً في حائل ، ولما اشد الحصار على حائل وصاق به الحناق أرسل وفداً إلى محد بر عبد الرحم يستأذبه في المفاوضة فأدن له ، فجاء الوقد إلى بريدة لمفابلة عبد العريز برئاسة صالح المنبعان يحمل كتابا من الأمير الجديد عبد الله بن متعب بن رشيد فيه قبول ما رفضه سلفه الأمير سعود من الشروط في العام الماضي والتي كان قد اشترطها عبد العزيز وهي أن تكون إمارة آل رشيد منحصرة في حائل وشمر فقط فل يقبل عبد العزيز بما كان قابلا له في العام الماضي ، وقد قال يخاطب الوفد : اعلموا عبد العزيز بما كان قابلا له في العام الماضي ، وقد قال يخاطب الوفد : اعلموا أمكم يا أهل حائل أن الرئاسة الفاغة فيكم بين عبد وامرة الا تدوم واعلموا أن أموركم لا تستفيم ما زالت تحت تلك الرئاسة يقصد بذلك أن أولياء الأمر في حائل هم العبيد فهم أمل الحل والعقد والمرأة هي فاطبة آل سبهان الأمر في حائل هم العبيد فهم أمل الحل والعقد والمرأة هي فاطبة آل سبهان القابصة على زمام بيت المال وهي رئيسة الحرية ولها سلطة و غوذ ، ثم قال:

وما ذائت أموركم كدك ما زال الشقاق وما زالت الذتن ، وهذا مضر بنا وبكم تعليكم الآن أن تدخلوا فيما دحل فيه أهل نجد لشجوا من العبيد ومن الحريم وتريحوا أخسكم من وبلات الحرب وسعك الدماه ، أما شروطي اليوم فهى أن تسلموا شوكة الحرب وجميع أسرة آل رشيد فيكون إد داك لكم ما لما وعليكم ما علينا ، وإذا رفضتم ذلك فاعلموا أنى زاحف عليكم بعد ثلاثة أشهر بعضى ، فقال الوفد : ستعرض هذا الشرط على من له الامر هناك قال قبلوا فداك خير وإن رفصوا فامت رى ، الدمة .

وعندما رجع الوفد الى حائل وعرض تلك الشروط رفحت رفضا باتا وخرح صارى من طرالة أحد مشايح شمر وش العارة على بعض عشائر حرب الموالين لابن سعود ولكه لقى حتفه وقتل ، ولك قبله ابن طوالة لم تؤثر على المحاصرين فى شجاعتهم فقد يحدث كل يوم بينهم وبين جنود الأمير محد مناوشات ومصادمات يوم لهم ويوم عليهم ، فاستدعى عبد العرير أحاه محداً وولى أبه سعوداً قيادة الحمع فعاصر حائل مدة ثلاثه أشهر فى أثنائها وصل الأمير محد بن طلال آل رشيد إلى حائل قائد الجيش المحصر سعود من عبد العريز فرحب به وأرسله إلى والده فى قائد الجيش المحصر سعود من عبد العزيز فرحب به وأرسله إلى والده فى الرياض وتولى إمارة حائل المحاصرة محد بن طلال آل رشيد ، وكان الرياض وتولى إمارة حائل المحاصرة محد بن طلال آل رشيد ، وكان عبد العزيز قد عاد إلى الرياض وأمر ابنه سعود أن يعود من حائل إلى الرياض قرب الرياض قرم حائل وهجم على ، الروصة ، قرية الرياض قرى حائل وهجم على ، الروصة ، قرية من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لاين سعود فذبحهم واستولى عى القرية من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لاين سعود فذبحهم واستولى عى القرية من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لاين سعود فذبحهم واستولى عى القرية من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لاين سعود فذبحهم واستولى عى القرية من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لاين سعود فذبحهم واستولى عى القرية من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لاين سعود فذبحهم واستولى عى القرية

فلما علم عبد العربر لذلك أمر فيصلا الدويش أن يرحف على حائل ويحاصرها حتى يصل البه عبد العزيز بنفسه ، فتوجه الدويش بقوة عددها ثلاثه آلاف مقائر قرل على ماء ( ياطب ) فبلغه أن ال طلال خرح نقوة م حائل قاصداً ( الجثامية ) فتند الدويش رحاله مسرعاً ونزل , الجثامية ) قبل أن يصل اليها أن طلال ، ثم أن أن طلال ول النصية قرب الجثامية وكان جيش أبر طلال مؤلفا من ألف وخسياتة رحل من الحصر وتماتدته من البدو ومدقعين ، وكان الدويش لايستطيع بجابهة إن طلال لأنه متحصن بقصور البصية فرابط الدويش في الجثامية يناوشهم حتى توجه عبد العربز من الرياض في يوم ١٣ دي الحبية عام ١٣٣٩ هـ ، قلما وصل في طريقه إلى ( قبه ) ومده عشرة آلاي مقاتل ويضعة مدافع للعه أن الدويش في الجئامية وأن ابن طلال في النيصية وأجما في قتال مستمر فترك نفيل أحماله معد أن أحذمنها مدافعه وخب مسرعا يحث السير ، وكان مسراء من ذلك المكان في غرة محرم عام ١٣٤٠ هـ فلما وصل إلى ( مقعاء ) التقي برسول من الدويش يحمل كنايا من أن طلال كنه للدويش يقول فيه : أننا جيما مسلون وبيننا وبيكر كناب اقه وصنة رسوله فقبل الدويش وكان سريع التصديق ، وماكاه يتسى حدعة سالم الصباح حين خدعه في وقعة الجهراء فكتب الدويش طي دعوته ويسأله أن يرسل وهماً من رجاله لهذه الفاية فاعتم ابن طلال هذه الفرصة بعد أن كف الدويش عن صاوشته فأرسل قسما من جنوده إلى معسكرات الدويش فشرعوا عند أمشق الفجر يطلقون ميران مدافعهم على الدويشء فهض الدويش وجنوده واشتبك معه في قتال أسفر عر مقتل معظمهم وفر البافون إلى معمكراتهم الرئيسية في النيصية . فأركب الدويش

إلى ابن سعود رسولا آخر يقول أنه وان رشيد في اشتاك تنال وانه خسر عشرة من رجاله وعشرين حريحا ، فنصب عبد العربز لاهمال الدويش فكنب له يأمره أن يلزم مكانه ولا يأتي بحركة أحرى حتى يصل اله

ثم حدث عبد العربز السير بالسرى يقصد الهجوم على اب طلال بفتة قبل أن يعلم بوصوله وحيث أنه لم يكن من المستطاع الهجوم عنى النيصية في النهاد لآن بين النيصية والمهاجين سهلا صفصفا لا يقيهم فيه من رصاص العدد المتحصن في القصور شيء ، وحيث أن جبل ( اجأ ) قربب من النيصية قد تلوذ به جنود ابن طلال إدا اصطرت إلى الهريمة فقد تقدم عبد العريز وجنوده تدريجها إلى منزل الدويش دون أن يصلم بقدومه ابن طلال

وفى عصر ذلك اليوم الدى وصل فيه اجتمع عبد العزير نقو ادجو ده ورؤساء قومه وتشاور معهم فى كيفية الهجوم ومتى بكون موعده فقر, وا أن يكون الهجوم آخر النهار

وفى منتصف الليل تقدم حنود العطعط مع رئيسهم سلطان بن بجداد ثم تقدم فيصل الدويس ومعه جنود مطير ، وتقدم عبد المحس الفرم وس معه من حرب ، وتقدم ابن تحيت ومن معه من حرب أيفنا شم نقية جنود أهل الهجر من عنبة وقحطان وغيرهم .

مشوا جميعهم وطوقوا البصية مركل الجهات وقطعوا حط الرحمة على المحاصرين في النبصية

أما عبد العزيز ومن معه من الحصر فقد ظلوا في مكانهم في مركزهم

الرئيسي وكان مبعاد الهجوم كما انفقوا عليه إذ أطلقت بيران المدافع على البصية من المركز الرئيسي

وفي آحر الليل أطلقت بيران المدافع ثم تلتهــا طلقات عديدة سممها جبرد ابن سعود انحدتون باليصية فأرعجت ابن طلال وجنوده وهجم على أثرها الاحوان هجمة واحدة وفنكوا بجبود ابن طلال وأبادوا صفوقه فالنحمت المعركة فكانت على ان طلال وأهل حائل موتا أحمر عمل فيهما السلاح الابيض وهنك الاحوان بجش ابن طلال فدكا دربعا فعر ان طلال وقليل معه سلموا من الفتل ثلك الليلة إلى حيل ( أجأ ) ثم إلى حائل، ولاذ من سلم من الموت عصور التيصية فصو من عليهم المدافع في الصباح فأملتهم بارأ حامية ءثم هجمت عليهم جنود ابن سعود مرالحضر وأهل المارض فداهمرا القصور وقتلوا جميع من فيها ، وسلم الباقون بعد ما أمنوا على أرواحهم ، وبعد ما تقيقر ابن طلال وخسر معظم رجاله في النِّعية والجأ إلى حائل ، وأرسل عبد العزبر إلى أمل حائل إلذاراً يقول فيه : سلموا تسلموا فجا. الجواب مقبول القسلم على شرط أن يكون ان طلال أميراً عليهم ، وكان هذا الجواب موحى به اليهم لأنه لا يزال سائداً عليهم بمن ثبت معه من جند المبيد ومن خدمة آل رشيد ولم يكل لهم زعيم يوحد كلتهم غيره فنغذ فبهم إرادته ، وعندما جاء هذا الجواب انتقل عبد العربن بحنو ده س الجئامية والنبصية ونزل قرب مدينة حاش، وقسم جيشه ثلاث فرق ، فرقة تقدمت واحتلت جبل ( أجأ )عربي المدينة وعسكرت في عقدة وفرقة عسكرت شمال اليله والفرقة الثالثة ظلت مع ابن سعود في المركز الرئبسي جنوب وشرقي البلد وطوقوا حائل من جميع الجهات، ويعدما شددوا الحصار على المدينة وصاق بأهاما الحناق كتب إن طلال الى المفوض السامى للحكومة الابحليزية في العراق يسأله أن يتوسط بسه وبين إن سعود قال السير برسى كوكس في تقريره إلى حكومة جلالة الملك : بعد أن سلم الاسير عبد الله بن متعب تولى ال عمه محمد بر طلال الدفاع على حائل وأرسل إلى مرازاً يرجوبي التوسط بينه وبين ابن سعود ، ولكل ابن سعود لم يقبل بذلك .

استمر حصار حال بعد وقعة اليصية ثلاثة شهور أرسل عبد العربن في أثائها كناب إلى بعض رجالها بقول فيه به قد طال الحصار وأقبل الشتاء فليعذرنا الأهالي إدا أخرباهم ، لهم مهلة ثلاثة أيام إن سلموا وإلا فنحن هاجمون على المدينة لا محانة ، فجاء الجواب أن الأهالي ينفصون أيديهم من حكم آل رشيد وأننا مستعدون لتسلم المدينة متى جاءتنا سرية من جندك وبعد مفاوصة مع أحد زعمائها ابراهيم من سالم السبهان و معض الرؤساء من الأعيان حددوا الموعد نتسلم المدينة فانتخب عبد العربر ألفين من جنوده وتو حهوا إلى المدينة تحت جماح الليل ففتحت لهم أنواب المدينة فاستولوا على جمع أبراح السور والمراكز العسكرية خارج السور بعد أن أمنوا الأهالي على أرواحهم وأموالهم .

أما اب طلال فقد تحصن في قصر برزان داحس البلد مع حاشبته وعبيده فأرسل اليه عبدالدر يؤمنه على حياته وجميع من معه ادا هو استسلم فأجاب يطلب أحد أمراء البيت السعودي الاستسلام فأرسل له الآمير عبدالعرير بن مساعد بن جلوى ومعه الله من الفرسان فدخلوا عليه قصره

قامتسلم وتم الاستيلاء على حائل وعلى جميع امارة بيت آل رشيد في يوم ٢٩ صفر عام ١٣٤٠ هـ .

## غزوة أنها وفتحها والقضاء على إمارات آل عائض والاستيلاء على مقاطعة عسير

لا بدأ ل نسرد للفارى. الكريم نسب آل عائص وم كان قبلهم يحكم تلك المفاطعة حتى يتصح له من تاريح نسهم وتغلبهم على تلك المفاطعة قبل أن مسط له حوادث الوقائع الاحيرة التي التهت باستيلا. ابن سعود على تلك البلاد وصعها إلى المملكة العربية السعودية .

كان عائض نمر عي من بني مغيد، ومغيد من الغيال الفحطائية في عبير، وعندماشارفت مغازي آل سعود في عهد الامام عبد العزيز من محدين سعود في أراش القرن الثالث عشر هجرية الوصول إلى ما جاور عسير وتراى إلى بعض أهلها ورؤسائها وبعض القبائل فيها أخبار دعوتهم الدينية هاجر إلى الدرعية عاصمة آل سعود محمد من عامر الملقب بأي نقطة ومعه أخوه عبد الوهاب أبر نقطة من آل المتحيي من قبيلة ربيعة رفيده رغبة منهم في الاحذ بجادي الدين الحبيف ومعرفة ما كان عليه السلم الصالح وبالنالي بما يحمل لهم السلطة والسيادة على قبائلها في عسير فاشر الامام عبد العزيز من يجمل لهم السلطة والسيادة على قبائلها في عسير فاشر الامام عبد العزيز من الدواسر وأرفق به محمد بن عامر وأحاء عبد الوهاب في انتصف عام ١٢١٥ الدواسر وأرفق به محمد بن عامر وأحاء عبد الوهاب في انتصف عام ١٢١٥ حتى دخل مناثر عسير السراة في طاعة ابن سعود وموالاته ثم بعد ذلك اخذت السرايا السعودية من الجيش البعدي ومن والاه من قبائل عسير

تتاجع الفرو شهالا مفرب على بني شهر وغيرهم من القنائل وغراماً على تهامه والمخلاف والسليان من الدين كانوا مرتبطير أسميا بمكومة صعا فبنائم لهم الاستيلاء على حميع السراة وعسير وما جاور هما من قبائل تهامة لم يكن من المستطاع أن يحكم سعود تلك الجهات حكما مباشراً لبعدها من مقر إمارته ويعد ما تم للبحش الدانج عملياته أفام الاماء عبد الدريق بي محمد محمد بن عامر أبا نقطة أميراً عنى السراة وحميع مقاطعة عسير فاستمرت أمارته مده ثلاثة أعوام أم توفي على أثر مرص الجدري فاحتمع أمل عمير على مبايعه أحيه عبد الوهاب بن عامر وأفره الامام سعود ابن عبد أخرير على إسرته، فاستمرت إمارة عد الوهاب من سنة ١٣١٨ إلى سنة ١٣٣٤ أي نحو سع سين قام في أثنائها بجملة من المعارى كان أهمها هجومه على أن عريش واستيلاته علمها وحرقها وادحال الشرعب حمود أنو مسهار في طاعة آل سعود واشتراكه في محاربة الشريف عالب بن مساعد أمير مكة وفتحها فان الامام سعد د حبها فتم مكه عام ١٣١٨ كان في الحامية التي تركها في مكة أربعالة رحل م عسير فأعاد عليه الشرعه غالب الكره فأحرجهم مها فتوحه الامير عد الوهاب من عسير الى الحجار في هم عطام من قبائل عمير وأقام مراطا في الفرب من حل يللم سمين له شقيت في أثاثها في معارك قتال مع الشريف عالب بحو ثلاثة عشر معركة كال لعبد او هال فيها جميع التفوق والعلمة ، ولم تقتصر إمارة عبد أوهاب على عسير ، السراة وما جاورها بل استولى في غرواته على الحلاف والسلما ، وقسم كبر من تهامه وأدخلهم في طاعته غير أن دلك لم يدم طو بلا فقد انتهت إمارته بموته قتيلا فی وقعة جرت بعه و بین حمود أبو مسهار فی وادی بیش عدما نقض حمود أبو مسهار العهد وانحرف عن طاعة آل سعود وخرج عليهم بمناصرة ابن عمه منصور مِن ناصر فاننا وصل خبر مقبله إلى الدرعية أثنام الأمام سعود ان عمه طاي بن شعب المتحم أميراً على عسير بدلامن الأمير هيد الرهاب واستمرت أمارة طاى س سنة ه١٢٧ إلى سنة ١٢٣٠ قام أثنائها بعدة عزوات منها اشتراكه مع عنهان المضايفي أمير الحبجاز من قبل سعود من عبد المريز في قتال الشريف حمود أبو مسهار المير أبي عريش ومنها اصطدامه بحيش محمد على حيما عزا عسيرا والتصاره عليه عدة مرات وكان طای ن شعب هذا أنجع وأقدر وأشهر عمل سبقه من أمراء عسير وعما أن محد على والجيش المصرى قد احتلا الحجار وأخذ نجم آل سعود في الأفول فقد أحد الجيش المصري بفيادة محمد على يتقدم نحو الساحل البجنوف س البحر الأخر ، فقد جرى بينه وبين قبائل عسير وعلى رأسهم الزعم العطيم طامى من شعيب المنحمي وقبائل زهرال وقائع عطيمة ومجازر يشرية هائلة النبات لهريمة طامى وقبائل عسير وزهران على أثرها تحصل طامي بشردمة من حنده في قصركال يمدكه في تهامه يسمى مسبه فتعقبه الاشراف الموالون لمحمد على والحبش البركي فحاصروه فيه وقبضوا على طامي بعدما أعطره الأمان و بعثوا به إلى محمد على الله ي كان حيدذاك معسكراً في القنفذة تم منه مجد على الى مصر مقيداً السلامل الحديد ، ومن مصر سيق إلى أسياءول وصرات عنقه هاكاراجه الله وعبي عنه

قال الجبرتى يصم طائباً : ودخلوا بطامى مصنو فوق هبعين وفى رقبته زنحيل ، والرنجيس مرموط فى رقبة الهجمين وصورته شهم عظم .

وفي هذه الوقائع التي جرت بين اليجيش المصرى وقبائل عسير ظهرت شجاعة سعيد من مسلط ومن معه من قبلة بني معبد التي ينتسب لها آل عائض ومعهم رجال ألمع فأقامه العسيريون أميرأ عليهم ودام القتال والمباوشات بعد ذلك مين سرايا الشريف محمد بن عون ومين رجال عسير وعلى رأسهم سعيد بن مسلط دون أن يفوز بطائل بما حمل أحمد بائب والى الحجاز من قبل محمد على أن يتقدم طفسه على رأس جبش قوى وبفشع عسيراً ويعسكر في قرية الملاحة فتصدي له العسيريون يقاتلونه واعد وقائع كانت الحرب فيها سجالا يوم لهم وبوم عليهم ، أنهرم سعيد بن مسلط وقمائل عسير ولجأ سعيد ومن معه من الرجم الى الاصرار جبل معروف، وطلت هذه الحلة التي على رأسها أحمد عاشيا نصف عام في عسير . ثم رحل الوالي من عمير بعد أن رتب فيها حامية الاعتم معيد س مساط هذه العرصة وخرج من ملجئه بالأطوار ومدت عسير لدبه المساعدة وآزرته فانقض على الحامية التي تركما الوالي أحمد في قرية ( طب )وحامرها وأنهي الحصار بخروج الحامية مها صلحا عد أن أمها واستولى سعيد على الفرية غير أن الشريف محمد ن عون لم ينزك سعيداً وشأبه فعدما تمكل سعيد من إخراج الحامية من عسير أعاد الشريف محمد بن عوس عليه الكرة عام . A 17E-

وعندما قرب الشريف من عمير حرح عليه معيد وقائل عمير قل أن يصل الشريف الى حدود عمير فوقع بين الفريقين قتال شديد في وادى شهر أن التهن صلح ومهادنة بنهما حتى عام ١٠٤٧ ه فتو في سعيد بن مسلط في هذا العسام بعيد إمارة استمرت سبع سوات انحصر جهوده خلالهـ افى مقاومة الحلات التركية وحملات الذين يدين لهم الشريف محمد بن عون .

ان إمارة سعيد بن مسلط هذه تعد من انتقال الامارة العامة في عسير من آل المنحى بني ربيعة رفيدة الى قبيلة من ، فيد فقد قام بالامارة بعد وقاة سعيد بن عمه على بن بحثل المفيدى ، وكان هذا الامير الجديد من الذين أدركوا عصر آل سعود وكال متسبعاً عادى، الدين والدعوة الاصلاحية وكان تقياً نفياً شديد الحرص والنسك بدير النوحيد وما كان عليه السلم الصالح ، وقد حمل الناس على مناحة ما جاء في كتاب اقه وسنة رسوله برائخ وكال مع دلك على شيء من الدهاء وحصافة الرأى فجمع من حوله من العلماء وأرباب الفوذ في عسير وأعدق عليهم العطايا والصلات فكال منهم الدعاة والوعاظ ومنهم الفصاة ، وقوق دلك فابه سعيد العالم ، ميمون الفية فقد ومنهم الفصاة ، وقوق دلك فابه سعيد العالم ، ميمون الفية فقد رد حملات محمد على والجنبود المصرية ومنسع تعرضها لعسير وتقاصرت مطامع محمد بن عوس شريف مكة عن التوصيع في بلاد عسير

وم حس خط هذا الأمير أن محد على انقض على الحكومة المثمانية فقلب لها ظهر المجن واشتغل عن عسير وصرف جيوشه الى سوويا وفلسطين .

ولم تذمير أعماله الحرية عليها فقط بل انه استمر زاحفاً الى قلب الأماضول الى أن وصل الى قرب (كو تاهيه ) فحلى النجو لعلى بن بجثل وكان أول عمل قام به فى عام ١٢٤٣ هـ أن غزا قبيلة عبس فى تهامة وشاطرهم

أموالهم وغزا (صيا) واستولى عليها وطردس بها من جنود الأراك وعرج فى زحفه على أبي عريش للاستيلاء عليها وكان أميرها حينداك الشريف على بن حيدر ، وبعد أن تلاحوا معه فى معركة حامية الوطيس توسط بعض الرؤساء فى الصلح بيهما ، ورجع الأمير على بن بحشل الى السراة مكتفياً بما تم له من الاستيلاء عنى (صبياً) و (جيزان) ،

وفي عام ١٧٤٨ ه أعاد الكرة على أن عريش واستولى عليها ، ثم واصل عملياته الحرية حتى استولى على الحديدة وجميع الساحل الغرب ويعد أن أثم الأمير على بن بحش عملياته الحرية أقام فى الحديدة ابن عمه محد بن مفرح أميراً عليها وعلى جميع تنك الجهات التي احتلها وترك معه من الجنود العسيرين نحو سبمائة ورجع الى عدير ، وفي أثباء رجوعه أصابه مرض وعد وصوله الى عسير وافته المبية قات في يوم ١٢ شوال عام ١٢٤٨ هرحه أنه وعنى عنه .

ويقول المؤرخون إن على بن محتل كان عسناً في مدة إمارته ، قصى فيها سبع سنوات كلها حير وبركة وكان الناس حين مات لم يصابو بمصية أعظم من مصيبة موته من شدة ما أصنائهم من الحرن والجرع عليه ، ويقال أن الآمير علينا رحمه الله أرضى قسل موته أن يكون الآمر من بعده للأسد الصرغام عابض من مرعى المعيدى فابعه الساس واجتموا على طاعته

والأمير عايض هذا هو أحد أفراد أسرة آل عايض الدين كان آخرهم

حس سعلى من محد برعايض ، في عام ١٧٥٠ زحف الاتراك على عسير به به به كثيرة قوة ومعهم الشريف محمد بن عون ، وكان بحيثهم عن طريق بيشة فدا وصلوا الى بلاد شهر أن خرج عليهم الامير عايض ورجال عسير ودرات بيهم معركة شديدة في وادى عتود صارت الهزيمة فيها على قبائل عسير ورئيسهم عايص فاحن الجنش التركى أبها عاصمة إمارة عسير غير أن هذا الاحتلال لم يدم طويلا فقد أعاد الكرة عليهم الامير عايض وكان النصر حليفه فأحر حهم منها لكن تقهقر الاتراك لم يكن نهائيا بل انسحب معظمهم الى بلاد بني شهر ورا طوا فيها والبعض الآحر انسحب إلى قفر الفقدة واستقر فيها

لم تقتصر العملات الحربية التي قام بها النزك على عدير السراة فقط بل أنهم سيروا حملة أحرى إلى تهامة فاحتلت جيزان وصبيا وجعبع ما حولهما من بلدان الساحل العربي الجوبي فاصطر الامير محمد بن مفرح الى أن يصالحهم على تسلم الحديدة على شرط أن يخرج بما في يده من مال وسلاح ثم أنه لما اشتقرت الجنود النزكية في ثعر القنفذة كما قالنا سابقا وتم الاستيلاء عبى الحديدة وما جاورها أحد الاتراك بعيدون الكرة على عدير فقد زحموا من الحجاز من كل حدب وصوب وتفرقت بهم السبل تكاثراً وتفاحراً فيهم من أحد طريق بقيران ومنهم من جاه عن طريق بيشه ومنهم من جاه عن طريق الساحل، وبعد قدل ومعارك ومناوشات يطول شرحها ثم الانتصاد لعابض وقبان عدير على النزك وقبائن الحجاز وطردهم من عدير عولم ينتصف عام ١٧٥١ ه إلا وقد ثم جلاء الجنود النزكية عن مقاطعة عدير.

ثم أن الامير عايض آتس من نصه الفوة عام ١٧٥٠ ه فغرا بلاد عامد وزهر ان وأخرج الحيش التركي منها واحتلها وأدحلها في طاعته

وبعد أن تم الانتصار لعايض عنى النزك في عدير وعامد وزهران واصل زحفه على تهامة وتم له النصر عنى المحلين في الساحل العرف الحدوق وأخرجهم من تهنامة وأخصع جميع القينائل المرالية لهم في طاعته ، ثم زحف نحو الشهال الشرقي وأحصع جميع الفيائل هماك حتى وقف على تثليث.

استمرت ولاية عابض في أمن ورخاه ، وفي عام ١٢٦٨ ه صبر عباس الأول والى مصر حملة كبيرة على عسير مؤلفة من عشرة آلاف جندى نظامى فجاءت عن طريق بندع ثم على المدينة المدورة والصم البها كثير من قبائل حرب ومطير وغيرهم وعندما وصلت إلى عسير بارلها الأمير عابص وقبائل عسير فهزموها شر هريمة بعد أن قتلوا معظم رجاها ففهقر من سلم منهم إلى جبال تهامة ثم طاردهم عابض فصردهم إلى الحجر

واستمرت ولاية عايض بعد هذا النصر العطيم بلى عام ١٣٧٢ ه حيث وافته المية من جراء وباء وقع في عسير وتهامة في ذلك العام ومات منه خلقكثير

فقام بعده بالامارة على عسير ابه عجد بن عابض فقصى في ولايته مدة أربعة عشر عاماً وحدود إمارته محدة من حمة الجنوب حتى السواحل الجنوبية ومن جمة الشال إلى بيشة وطلاد عامد وزهر أن ومن الشرق الشال الى تنظيف ، وكان الحكومة العثمانية في زمان إمارته لا تزال مشغولة في لم الشعث بسب الحروب والعتن التي سببتها ثورة مجمد عبى ، وكذ الله كان في

آخر إمارة الأمير محد ما عاص قد تزعرت سيادة آل سعود بسعب الدراج الدى حصل مير ابن الامام فصل عبد الله وسعود، فأعادت الدرلة العثمانية الكرة على عسير في عام ١٣٨٦ م فيجهرت حملة قوية سيرتها على عسير بقباده محمد رديم باشا هاسع زحفه على عسير واستهال وقساء العبائل فيها فهد له ذلك الاستيلاء عليها ، وبعد مقاومة عبيف قاست مها قبائل عسير وعلى وأسهم محمد بن عايص، وأحيراً استسلم الأمير محمد بن عايص الدى كان قد أحلى أنها وتحصل في قصر ربدة ، استسلم نامان من العائد محمد رديم ، ولكنه قتل بعد أن أعطره العهد والآمان

ظل "ترك يمكون عسير؟ و تصرفون فيها من عام ١٣٨٨ ه حتى عام ١٩٢٧هـ

وعلى أثر مقتل محمد بن عايض بأسست المتصرفية وظلت لدولة العنهائية تحافظ عنى أسرة آل عاص وتستعير بهم بل كانت تعين أحد أمراء هذه الأسرة معاره لمبتصرف في عير وآخر من تولى هذا المصب الآمير حس بن على بن محمد بن عابض الذي تعديد معاوما للتصرف في عسدير سليان شفيق باشا.

ثم فامد الحرب "هالمية الأولى فجى النزك عن عدير فتولى الآمير حسن الاما فه فيها واستقل مها فض مستبداً ، فعرت المدان من حكه حصوصاً زهران وعامد و فعصان ، وأرسلت و فردها تشدكى الى عد العرز بن عبد الوحم العبص آل سعود سلطان بحد ، فعث اليهم دستة من العلماء وكند الى حس بن على بن عايض والى رؤساء قعطان و زهران ينصحه، ملك على حس بن على بن عايض والى رؤساء قعطان و زهران ينصحه، ملك في عديم الى الى حراج الى ما كان عليه أجداد عم ولكن (حس) أي

قبول النوسط ورد قائلا . إذا كان ابن سعود يتدخل في شؤون عسير فان في استطاعتي أن أزحف إلى بيشة النخل بقوة من قبائل عسير واحتلها حيث أنها تابعة لامارة أجدادي في الماضي .

عندئذ أمر عبد العزيز على ابن عمد الأمير عبد العريز بن مساعد بن جلوى عام ١٣٣٨ ه أن يسير بقوة من جنود قحطان وقليل من أهل الحضر من العارض قدرها ثلاثة آلاف مقائل . وأمره أولا : إن يدعو حسن بن عايض إلى أن يكون مع أن سعود كما كان آباؤه وأجداده ثم يهاجه إذا أبي وتحرد .

صار الأمير ابن مساعد في شهر شعبان من العام المذكور وعندما دنا من جبال عمير داست له قبائل شهران وعلى رأسها من رؤسائهم سعيد من بن مشيطو محد دلم، وبعد ما زحف الى أنها خرح اله حسن بن عابض ومن معه من قبائل عمير فالتقى الفريقان في قرية (حجلا) الواقعة بين أبها وخيس مشيط فكانت الوقعة كبيرة انهزم فيها حسن وأتباعه بعد أن خسروا معطم رجالهم ه ثم استمر عبد العزيز بن مساعد في زحفه فدخل مدينة أنها بعد بن أخلاها ابن عابض وفر منها واعتصم في جبل حرملة ، فواصل ابن مساعد زحفه من أبها غربا مجنوب واستولى على جبع السراة وغيرها من النواحى التي تتصل بحدود محد من ادريس ، وكان الادريسي هذا بدين النواحى التي تتصل بحدود محد من ادريس ، وكان الادريسي هذا بدين النواحى التي تتصل بحدود محد من ادريس ، وكان الادريسي هذا بدين سعود بالولاه .

و بعد أن ثم لابن مساعد الاستيلاء على عسير و بواحيه أرسل إلى حسن وابن عمه محد بن عبد الرحن بن عايض يؤمهم قر جعوا من (حرملة)

واستسلوا فأرسلهم وجمع أسرة آل عايض ومعهم محمد بن مسلط إلى عبد العريز في الرياض ، وقد أقاموا في الرياض عدة شهور مكرمين ثم اتفقوا مع ان سعود على أن يكونوا معه كاكان أجدادهم من قبل ، وقد قال عبد العريز بن سعود يحاطب ( حسن ) : عندما سأل الترك عبد اقه بن عون شريف مكة أن يهاجمكم و ينكل بكم في وقت إمارة جدكم محمد بن عايض آرسل الشريف يستنجد معنى عبد اقه بن فيصل ، فأجاب عمى يقول : إن محمد بن عايض . جل منا فكيف قساعدكم عليه ع

ثم عرض على حس إمارة عدير والرجوع إلى أبها بالشروط التي اشترط عليه عبد العريز فرفض حس قائلا : قد عادينا الناس وعادونا فحثى إذا أمرتنا عليهم أن يقوموا عليا ، ولكن مكون معاومين لمن تؤمرون أدامكم ، ولكن لا تقصرون عليا من حهة الديا وهذا جل ما نبقيه منكم أدامكم اقد م

فدفع لهم عبد العربر خملة وستين ألف ريال قر نسى معاربة وخصص لهم ولد ثلاثهم مقررات شهرية ، فرجع آل عايض إلى أبها ، وهين عبد العربز حادمه شويش بن صوبحي أميراً على مقاطعة عمير ، وعند وصولهم إلى بلادم أقام محد بن عايض في أبها عند أميرها ، أما حس فقد استأذن الأمير أن يبغى في جبل حرملة هند عائلته هناك فأدن له وأقام فيها ، وكانت سيرتهم حسنة في مدة إمارة شويش ثم استبدل عبد العزيز شويشاً بأمير عبره هو عبد أفه بن سويلم ، فحك هذا الأمير مدة يسيرة وكانت سيرة آل عايض حسنة أيضاً ، ثم تعين فهد العقبلي أميراً على عمير بدلا من ابن سويلم فسات الحالة هناك فسبب تصرف هذا الأمير الجديد وعدم ابن سويلم فسات الحالة هناك فسبب تصرف هذا الأمير الجديد وعدم

خبرته في إدارة الامارة ، فاغتم حسن فرصة اظهار قبائل عسير سخطها على تصرفات العقبلي فشرع يدس المسائس على ابن سعود ثم مثى بعد فئة أثارها بقوة من قومه وحاصر أبها واميرها وحامبة ابن سعود مدة عشرة ايام فاسقسلم فهد العقبلي والحامية ثم اسره ورجاله واعتقلهم في حبس مشيط ، وكانت هذه العتبة التي اثارها حس لا تخلو من يد بحركة لها من الشريف حسين ، فقد كان الحسين يستنهض بني شهر ويساعدهم بالمال والسلاح ليكونوا مع ابر عايض بدأ واحدة على ابن سعود ، فتعافم الأمر واشتد الحلمل على سيادة ابن سعود في عسير واستمرت هذه الحال مايقارب شهرين

وبعد سقوط حائل يضعة اشهر حهر عبد الدريز ابه فيصلا محلة قوية على عسير مؤلفة من ستة آلاف مقاتل من الآحوان فسار بهم نحو عسير وعندما دنا منهم انضم اليه أربعة آلاف مقاتل من قعطان وزهر أن وشهران وغيرهم ، وعند وصوله الى بيشة كان ينو شهر الدين حرصهم الشريف حسين وساعدهم بالمال والسلاح راحفين الى بيشة يريدون احتلالها فهجمت عليهم شلة من جنود فيصل وأبادتهم عن مكرة أبهم ، وكان الأمير محد بن عايض مرابطا في خيس مشيط ، فلما علم بقدوم فيصل نقهقر عن معه من جنود عسير الى (حجلا) فاقتفت أثره الفرسان من أتباع فيصل فتراجع الى معهما من قبائل عسير أمها ، فلما حرملة ، أما محد ومن معه فقد معهما من قبائل عسير أمها ، فلما أسل حرملة ، أما محد ومن معه فقد فروا ولجأوا الى الفنفنة على ساحل البحر الأحر ، وكانت جبال حرملة التي اعتصم فيها حسن منيعة جداً لا يصل البها يلا أعلها ويصعب ارتقاؤها

إلا مع مافذ معاومة لا يعرفها إلا أهلها ، وكان آل عايض في محاربتهم مع الآثراك يلجؤون إليها وهي حصنهم المنيع منذ قديم الزمان .

قامشر فيها حس مقيها ومن معه من أسرته آل عايض ، أما محد فقد سافر من القفذة الى مكة يستنجد بالملك حسين فأبحده بسرية صعيرة يقودها الشريف عبد الله بن حمرة الفعر ومعها مثنا جندى نظامي بقيادة الملازم حدى بك

ولما ط فيصل باخبار آل عايض أرسل الى حس في حرملة سرايا من الأحوال الواحدة تلو الآحرى ، وبعد تذليل المقبات وبعد معركة استمرت يومين اشتر الآحوان في الصعود حتى وصلوا الى حرملة فلم يحدوا حنا فيها ، فهدموا قصورها وخر بوها وعادوا الى أبها ، وكان فيصل قد أرسل سربة من الآحوان إلى تهامة لمهاحة الجبش القادم من مكة ، فكان جو نهامة على الآحوان إشد من القتال ، فقد أصابتهم الحي واشتد عليهم حر تهامة الحهنسي فعادوا الى الجبال فاقتنى الجيش الحجازي أثرهم واحتلم القائدان عبد الله حرة والملازم حدى بك ، فقد قام الشرب عبد الله حزة بحملة في السير وقام حدى برسم خطة أحرى فاختلفا على أثر دلك ، وكانت الكلمة الآخيرة للشريد عبد الله حزة فد ملك بالجيش الطريق التي حفوه منها حدى بك ، فيكان دلك من حسن حظ الآحوان الناقين على تهامة وعلى منها حدى بك ، فيكان دلك من حسن حظ الآحوان الناقين على تهامة وعلى بالسيف والرصاص ولم نبع منهم إلا القائدان عبد الله حزة وحدى يك وقليل من البدو لاذوا في قرارع بحبل (بارق) فتعقيهم الآحوان فغروا الى وقليل من البدو لاذوا في قرارع بحبل (بارق) فتعقيهم الآحوان فغروا الى عهامة ثم الى القفلة ، وقد استولى الآخوان على جميع ما معهم من مدافع تهامة ثم الى القفلة ، وقد استولى الآخوان على جميع ما معهم من مدافع

ورشاشات وأسلحة وذعائر ومؤرب ، فاحذوها ورجعوا إلى أنها .

و بعد هزيمة آل عايض و تشقت جيشهم ، و مذبحة الجيش الحجازى أمر فيصل فى أبها سعد بن عفيصان وجعـــــــل معه خسبانة من الجند وعاد إلى الرياض فوصلها في شهر جمادي الثانية عام ١٣٤١ هـ.

## نهاية آل عايض

عاد الشريف حسير فيهز حلة ثانية إلى أنها وفيها الحامية السعودية التي يرأسها سعد بن عليصان و مع هذه الحلة الأمير حسن بن عايض لحاصرت ابن عفيصان والجنود السجديير في أنها ، فاستجد سعد بن عفيصان بمن حوله من أهل الصبيحة وتثليث من عرب قحطان فجاؤوا لنجدته مع رئيسهم مترك بن شغلوت ، فغرج أب عفيصان معدماوصلت إليه السجدة إلى السرية واشتبك معها في قتال عنيف تقيقر بعده آل عايض ومن معهم من قبائل عبير وجنود الشريد إلى عايل والقفنة ، ولكن (حس) وقليلا عمل معه عمنوا في حرملة ، وقد توفي الأمير سعد بن عفيصان بعد ظل الحصار عن على مقاطعة عدير بعد وفاة ابن عفيصان ، وكان هذا الأمير الجديد رجلا على مقاطعة عدير بعد وفاة ابن عفيصان ، وكان هذا الأمير الجديد رجلا حازماً قوى الشكيمة شديد البطش ، معه شيء من الدهاء وحسن حازماً قوى الشكيمة شديد البطش ، معه شيء من الدهاء وحسن التصرف ، وكان فوق هذا كرياً جوادا بعكس من سبقه من أمراء هذه المفاوضة ، ففاوض حساً ، فطف منه حسن ان بصل اليه في مقره حرملة المفاوضة ، ففاوض حساً ، فطف منه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً ما اطمأن له حسن وجميع من معه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً ما اطمأن له حسن وجميع من معه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً ما اطمأن له حسن وجميع من معه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً ما اطمأن له حسن وجميع من معه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً ما اطمأن له حسن وجميع من معه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً ما اطمأن له حسن وجميع من معه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً ما اطمأن له حسن وجميع من معه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً ما اطمأن له حسن وحسن وحسن من عدم من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً من أسرة وكان فوق عدد المراه عايض وحاء بهم جميعاً من أسرة المراه عايض وحاء بهم جميعاً وكان فوق عدد المراه عاله عايض وحاء بهم جميعاً وكان فوق عدد المراه عايض وحاء بهم جميعاً وكان فوق عليه عن ألبه المراه عايض وكان فوق عاله كان عاله عاله كان عاله كان عاله كان عاله كان عدد المراه كان عاله كان عدد المراه كان عاله كا

إلى أبها ، ثم رأى الأمير عبد العزيز بن ابراهيم أنه من المستحسن إبعاد حسن وذويه عن أبها إلى الرياص فأرسلهم اليها مخفورين ، وعدما وصلوا إليها عنى عنهم عبد العريز وأجزل لهم العظاء وخصص لهم شيئاً من المسال شهرياً ، وعاش حس في الرياض مدة من الزمن ثم توفي فيها ، وتوفي بعده عدة يسيرة أبن عمه محمد بن عبد الرحمن بن عايض وأخوه ناصر ومحمد بن مسلط ، أما الباقون فهم على قيد الحياة حتى الآن .

احتلال الطائف، ووقعة الهدي، ودخول العاتحين مكة مقيادة الشريف حالد بن منصور بن لؤى والامير سلطان بن بجاد

ف أراسط عام ١٧٤٧ ه اسقد بجلس في الرياض حضره العلماء والامراء ورؤساء الاحران ويرأسه الامام عبد الرحن الفيصل وابنه عبد العزيز، وعندما تكامل المدعوون لهذا المجلس افتتح الامام عبد الرحن هذه الحلمة بقوله: جاءتي كتب عديدة من الاخوان ومن رؤساء أهل نجد طالبين الحج وقد أرسلنها في حينها للواد عبد العزيز فها هو أمامكم فاسألوه عما يبدو لسكم وفيا ترونه في هذا الامر ، فقال عبد العريز: نعم وصلني كل ما كتبتموه وأحطت علماً بما شكو تمره فال لسكل شيء نهاية فلا تيتسوا فان الامرو مرهونة بأوقائها ، ثم تكلم الامير سلطان بن بحاد فقال : نحى نريد الحج ولا نستطيع أن صبر أكثر بما صبرنا على ترك وكن من أركان الحسلام مع قدرتنا عليه ، ليست مكة ملكا لاحد ، ولا يحق لاحد أن الاسلام مع قدرتنا عليه ، ليست مكة ملكا لاحد ، ولا يحق لاحد أن وإدا منعا شريف مكة دخلناه بالقوة ، وإدا ترون تأجيل الحج عذا العام وإدا منعا شريف مكة دخلناه بالقوة ، وإدا ترون تأجيل الحج عذا العام

فلابد من غزوة الحجاز لتخليص بيت الله الحرام من أبدى الطالب والمفسدين ، فقال عبد العربز إن مسائل الحج من المسائل التي يرجع فيها إلى علمائنا فهام حاضرون فليتكلموا ، فمتكام الشيح سعد بن حمد بن عتبق فقال : ان الحج ركل من أركال الاسلام ، ومسلمو نجد وقد الحمد يستطيعون أن يؤدوا هذا الركل على الوجه الآتم بالرصاء أو بالقوة ، ولكن من أصول الشريعة الحديدة النظر في المصالح والمفاسد فما الآمر الذي يؤدي إلى صرو أو مقسدة قد تنتج عن الان لمسلمي نجد بالدهاب الى بيت الله الحرام ؟ ذاك ماكما تربد أن يقف عليه من الواقفين على سباحة الشريعة

فقال عبد العزيز ، عمر لا زيد أن نحارب من سالما ، ولا نمتنع على مولاة من يوالينا ، ولكن شريف مكه الحسين بن على كان دائماً كما تعلمون يرم بقور الشفاق بين عشائر ما وهو الوارث بقصاص أسلاف ، ومع ذلك فقد بذلت جهدى وكل مافي وسعى لحل المش كل التي بينا و بين الحجاز بالتي هي أحسن فكنت كلما دبوت من الحسين تباعد ، وكل ما لنت له تجافى ، ولت أرى في تطور الامور ما بعش الامل بل أرى الامور تزداد شدة واو ثباكا ، وافي لا أرى الاستمرار في خطة لا تعرز مركز ما وحقوقنا ومصالحنا.

وقف عبد الدريز في حطابه عند هذا الحد فقرو جميع الحاضرين في هذه الجلسة من العلماء والأمراء والرئوساء النفير إلى الجهاد

وبعد هذا المؤتمر زحفت قوة س الالحوان مؤلفة من أهل العطفط على وأسهم سلطان بن بجاد، وص أهل عرجا، والنسيلة وساجر أهالي هجر عتبة ، وأهل هجر قحطان عن تكرة أيهم ، وأهل الحرمة ورية على وأسهم الشريف خالد بن منصور بن لؤى فرحفت هذه الجيوش قاصدة الطائف ولم تعلم جم الحكومة الهاشية إلا بعد أن وصلوا الحوية قرب الطائف وذلك في شهر صفر عام ١٣٤٣ ه فاستيقظت الحكومة الهاشية وأصدرت أمرها على ناظر الحرية صبرى باشا بالدفاع فاصدر أموه إلى الجنود النظامية فخر جوا من العائف وهم نحو أربعائة جندى ومعهم عدة مدافع ورشاشات فخر جوا من العائف وهم نحو أربعائة جندى ومعهم عدة مدافع ورشاشات واحتم البهم كثير من البدو فاصطدموا بالاخوان ، وتشبت بينهم الممركة واحتم البهم كثير من البدو فاصطدموا بالاخوان ، وتشبت بينهم الممركة ورابطت في جال (شبرا) وشرعت تطلق على الاخوان نيران مدافعها ورشاشائها .

واستمروا ثلاثة آبام في مناوشات لم يتمكنوا من صد الاخوان وعدما وصلت أجار الهربمة الأولى إلى مكة أمر الحسين بن على انه علىا بأنجاد جنوده لجاء الأمير على بسرية من الحيالة وأخرى من الهبعاة فوصل مدينة الطائف في الصباح وخرج مها عصر ذلك اليوم ليعسكر في جبل (الهدى) ويتحصن فيها ، وكامت جنود الآخوان تزداد قوة وانتصاراً على المدافعين ، وكان رصاص بادقهم يصل داخل المدينة وقت الغلهيرة ، فاستحوذ الخوف والرعب على الأهالى ، فكان الاشراف في مقدمة الماربين عن المدينة فقد حرج في دلك اليوم الشريف شرف بن راجح أمير الطائف ومعه جميع الاشراف ثم ناظر الحرية وجنوده النظامية ثم جميع الموظمين وجميع حملة السلاح من اليدو وغيرهم ، خرجوا من الطائف وتركوا أملها المساكين طعمة لرصاص الاخوان ولحقوا بالامير على في جبل (الحدي) ،

وبعد خروح الاشراف وجميع الجنود والمرظفين بساعة وأحدة دام الاخوان البلد بعد العصر كالسيل الجارف وفتكوا بأملها المساكسين وقتلوا كثيراً منهم عن لا ذنب له ا

وفى الصباح من يوم السبت مرصفر دخل البلد سلطان ن بحاد والشريف خالد بن لؤى ، وقد تحلفا في مؤخرة الجنود هدخلا السائف وكفا الآخوان عن القتل وعن الآذى إلى بقية الاهالى وثم فمم الاستبلاء على الطائف وضواحيه .

أما الأمير على فعدما وصلت قاول جنوده المهرمة اليه في الهدى فر هار بأ بمن معه من الهدى إلى مكه، وعندما وصل إلى عرفات نحضب عليه والله الحسين وأوقفه في هرفات ، وشرع بعد ما يستطبع اعداده من القوة لاسترجاع الطائف فجمع حميم ما يملك من القوة ومن شنات جنوده ، وبمن كان يستطبع تجنيده من البدو ، فجمع في تجنيده الجديد خسمائة من الجنود النظاميين من البدو وماتين من أهل مكة وسيرهم إلى ابه على في عرفات ، وأمره أن يرجع الى فتال الاحوان وإخر اجهم من الفنائف فني الأمير على مؤسط البه في والمدى ، وكان الاخوان قد علوا برجوعه فرحوا اليه في ( الهدى ) ، وفي آخر الليل من لية ٢٩ صفر عام ١٣٤٢ هم هجموا عليه هجوماً شديداً واعلوا السيف في وقاب الجند واحتلوا والحموا عليه هجموا عليه عجوماً شديداً واعلوا السيف في وقاب الجند واحتلوا والأسلحة والدخائر والمؤن ، وفر الأمير على ومن سلم من القتل تلك الليلة وعادوا إلى مكة

بعد وقعة ( الحـدى ) وهريمة الامير على فيها ومقتل جنده أجتمع

أعيان مكة وحدة وفيهم الاكار والاشراف والعلماء والرؤساء اجتمعوا في جدة وأبرقوا برقية من عل اجتماعهم إلى الملك حسين هذا نصها :

صاحب الجلالة الملك حسين المعظم ، مكا

بما أن الشعب الحجازي بأجمه واقع الآن في القوطي العامة بعدما قتل الجيش بالمدافع وعجزت الحكومة عن صون الآرواج والآموال ، وبما أن الحرمين الشريفين خاصة وعموم البلاد عامة مستهدفة الكارثة قريبة عاجلة ساحقة ، وبما أن الحجاز بلد مقدس يهني أمره جميع المسلمين ، ادلك قردت الآمة جائباً طلب تنار لكم عن الملك وتنصيب ابكم على ملكا على الحجاز فقط مقيداً بدستور وبمجلسين وطنبين ، واقة الموفق لما فيه الصلاح والفلاح .

وقد وقع هذه البرقية أكثر من أربعين رجلا من العلماء والأشراف والأعيان والتجار ، فجاء عم الجواب دون إبطاء يقول : إنه مستعد للتنازل إذا عينوا غير ابنه على ، فإ يقتنع المجلس جدا الرد فعمدوا إلى التليفون وأماير أحد الاعصاء منهم وهو الشيح طاهر الدباع فأحذ في مكالمة الحسين وبعد أحذ ورد ، والحاح واصرار من الحسين على عدم التبارل لعلى ، أرقوا رقية ثابية حلوا الحسين فيها مستولية جميع ما يقع ، وألحوا عليه في التبارل عن فكرته فقبل التبارل عن الملك لابنه على فاسرعت الحيثة في العمل وبايعوا علياً ملكا على الحيجار ، وأبرقوا إلى الحسين يقولون: قد تمت البيعية لابكم على ، وقد فوض جلالته من يستلم البلاد وشتونها ، فالمنتظر من مولاما مبارحتها بكل احترام تهدئة للأحوال ( تاريح ۴ ربيع الاول

فقررت الأمة البيعة لعلى نهائيا ملكا دستوريا على الحجار فقط ، وأن يكون للبلاد بجلس نيابى وطبى وقامون أساسى تضعه جمعية تأسيسية ، وبما أن الوقت ضيق عن تأسيس انجلس الوطبى النيابى ، فقد قررت الأمة أن تشكل هبئة مؤقئة لمراقبة الإعمال الحكومية .

وق اليوم الحامس رجع الملك على إلى مكة عائدًا من جدة بعد البيمة ، وفي اليوم العاشر منه وصلت إلى جدة قاطة من الجال تحمل أستعة الحسين بينها أربعون جملا محلة بمانين صفيحة من صفائح البترول مملوءة من السعب الانجليزي قدروها بأربعائة ألب جنيه ذمبية ، ثم بعد وصرلها رصل الحسين إلى جدة ورفض مقابلة أحد من الناس ، وفي عزلته أرسل بلاعا إلى رئيس وكلاء العكومة وفيه يحتم على الحكومة الدستورية سبافي العرمين الشريفين ويعدد فيه تجاوز ان سعود ومطامع الامام يحي حميد الدين إمام صنعاء فقد قال فيه : أما الحكومة الدستورية سباق الحرمين الشريفين ، فالعمل فيها ينبذ ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ إن العمل في البلاد المقدسة بالفرانين البشرية لحا تأباه شعائر الاسلام وفرائض الدين ، والأحلاق الشريفة مادة ومعنى ، وقد قال محتجا على حصر السلطة في العجاز : لو لم يكن في هذا إلا تأملنا في مساعي العضرة السعودية من الاستيلاء على حائل قاعدة وإمارة بيت الرشيد والجرف مقر آل شعلان ، وتشبئه في منبط الكويت وتعرصه لامارة العابض في عسير بل تجاوز حتى على مكة المكرمة ، ومساعى إمام صنعاء لضم بلاد حاشد وتهامة الشواقع وحصره الأدريسي على الحديدة وما حرلها ، ثم قال وعليه بلعوا البيئة الموقرة احتجاجي القطعي ، أرلا : على تحديد غوذ الحجاز ، ثانيا : على

ابدال العمل بكتاب الله بالفوانين ، لدلك فابني أحفط حقوق اعتراضي وإنكارى بالمبادة والمعنى على كل ما ذكر ، حرو في ١٥ ربيع أول عام ١٣٤٣ هـ.

وفي اليوم الذي نزل فيه العسين البحر كان الآخوان قد وصلوا قرية (الزية) محرمين ملين ، وعند وصولهم الرية انسحب الملك على من مكة قاصداً جدة ومعه ماثنا جندي من الشرطة ، وماثنان من جنود النظام ، وفي يوم ١٧ ديم أول وصل الآخوان مكة فدخلوها متكين لسلاحهم ، فطافوا بالبت الشريف وسعوا بين الصفا والمروة ، واستولوا بعد حل الاحرام على البلد المقدس وعم ينادون بالامان ، ثم أن الملك عليا أبرق من جدة إلى ابن سعود عن طريق البحرين يقول : ان أقصى رغيق أن يسود السلام في الجزيزة العربية ، وأن تعود السكينة ما بين الحجار ونجد ، وأن المعام باسط لك يدى مالسلم ، ومقترح عليك عقد مؤتمر المرجوع إلى إتمام المفاوضات التي بدأت في الكويت والزالة بواعث الحلاف ، وقد اشترط جلاء الجنود النجدية من الحجاز ، فأجابه أين سعود يقول : إذا كثم تحبون جلاء الجنود النجدية من الحجاز الحجاز وانتظروا حكم العالم الاسلامي ، فان اختار غيركم ، فحن نقبل حكمه بكل إرتباح ، أما إذا بقيتم في الحجاز فان مستولية ما بقع على عاتقه كم .

وقد رأى أقطاب الحزب الوطنى فى جدة أن يتصلوا بقواد الجيش السعودى عليم يصلون إلى حل فأرسلوا لهم كتابا من عموم أعلى مكة الموجودين فى جدة إلى خالد بن منصور فى مكة يقولون: إنه وصلهم كتاب من الامام عبد العزيز بن سعود يخاطب فيه أعل مكة وجدة ، ويؤمنهم على

إُرواحهم وأموالهم ، ويذكر فيه مساوى، الحسين ، وما هو وأقع بينهم من الحلاف ، ويقولون فيه : إن الحسين تنازل عن الملك لولده على ، وبابعه الناس لما يعرفونه فيه من حسن أخلافه وحبه للسالمة ، وأجم أشترطوا عليه النزول على رأى المسلمين فيها يقررونه لسعادة البلاد، واستقرار الأمن فيها ، ثم قالوا : وحيث أن الامام دكر في كتابه أنه سيجمل أمر هذه البلاد المقدسة شورى بين المسلمين ، فقد اتفقنا وقه الحد تحق وأراه على نقطة واحدة ، لا شك أن فيها المصلحة العامة لهذه البلاد المحترمة ، فنرى أمه لم يق موجب للقتال وسفك الدماء وأصح كل المطلوب من الطرفين واضحاً جلبًا ، وحيث أن الامر كما ذكر سكلف سيادتكم بالمرافقة على إرسال مندوبين منا لطرفكم يكونون في إمان الله ثم في أمامكم وفي أمان الامام عبد العزيز بزعيد الرحمن الفيصل السعود لعقد هدنة توقف القنال وتصون الطرقين من سفك الدماء إلى أن تحضر الوفود التي طلب حضورها من الاقطار الاسلامية ، وعلى الخصوص من جمية الخلافة في الهند، وبعد اجتهاع الوقود ننزل على ما تقرره وتراه ، هذا ما ندعوكم اليه ونكلفكم يقبوله طبقا لمنا جاء في كتاب الامام عبد العزيز ، ولا شك أمكم تو افقون عليه ، واقه ولى التوفيق .

أما الكتاب الدى أشار اليه الحزب الوطى فى كتابه إلى خالد منصور فهذا نصه بر

بسم أقه الرحن الرحيم

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الغيصل آل سعود ، إلى كافة من يراه

من أهل مكة وجدة و توابعها من الاشراف والاعيان والمجاورين والسكان وفقنا الله وإيام لمنا يحبه ويرضاه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد: فإن الموجب لذلك هو شعقتنا علبكم وعلى جميع المسلمين لاصلاح أحرالهم في أمر ديتهم ودنياهم ولم بزل نكرر على الحسين النصائح ، ونحرضه على ما يجمع شمل العرب لتكون كلتهم واحدة ، ولكن غلب الطبع التطبع، ولا يحتاح تطويل الشرح لما ينطوى عليه الحسين وأكبر شاهد عليه هومارأيتموه وشاهدتموه من أقواله وأصاله في هذه البلاد المباركة التي هي مهبط الوحي مما يشكره عقل كل مسلم وعلاوة على ذلك ما ينكره كل من يحب المسلمين ولو لم يكن منهم ، فالرجل ترك مرايا الاصاف ومنتسب لهذا البيت الكريم ، وأهمل حقوق هذه البقعة المباركة في عدم ركوب طريقة السلف الصالح التي هي شرف وشرف المملين خصوصاً والعرب عموماً ، ولا شك أنه من ترك ما كان عليه الني يَرْأَيُّ وأصحابه وهو بتسمى باسم الاسلام خصوصا أن كان من أهل البيت الشريف وطمح إلى غيرها من الرخارف التي شؤم على الاسلام خصوصاً وعلى العرب عموماً ، فهو الاخير فيه ، فمنذ دخل الحجاز جعل همه الايقاع شجد والسجديين ، وقد تظاهر بذلك منذ تفرد بالحكم وقبض عل زمام الأمور ، وقد بلم من تهوره أن منع أهل نجد قاطبة من حج بيت الله الحرام ، وهو أحد أركان الاسلام الحسة ، فصلا عما يأتيه وعماله من المظالم والمعاملات الفاسية تجاه حجاح بيت أقه الحرام الدس يأتون من مثبارق الأرض ومعاربها ، ومن هذه المدة تركنا التدخل في أمور العبباز لأجل هذا البيت الشريف ورجاء للسلم والآمان ، ولكن مع الأسف لم

تحط بذلك منه ، وفي هذه الآيام الماصبة وسفره إلى الأردن بانت نواياه ومقاصده للسلمين نحونا حينها طلب تجرثة بلادنا وتشقيت شملناحتي يئسنا من الوصول إلى حل المشاكل معه لحم كلمة العرب ، فواقه لا علم شبئاً ينقم به علينا إلا كما قال الله جل وعلا : ﴿ وَمَا شَمُوا مَنْهُمُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بَاللَّهُ العزبز الحميد ، ولكما والحدق لسنا متأسفين على شيء إذا سلم ديننا وشرفنا فليس لنا رغبة في زخار ف العسين لا بي ملك ولا في حلافة ، ولكر غاية قصدنا أن تكوركلة الله هي العليا ودينه هو الظاهر ويسلم شرف العرب ، فلدلك لحقتنا الفيرة الاسلامية والحبة العربية أن لهدى بألفسنا وأحوالنا لمسا يقوم به دين الله وبحمى نه حرمه الشريف الدى أمر الله بتطهيره وتعظيمه واحترامه والذي قال الله فيه : ﴿ وَإِذْ مُواْمًا لَا بِرَاهُمُ مَقَّامُ الَّذِينَ ابْرَاهُمُ أَنْ لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائعين والماكفين والركع السجود، وقد إخوانا وأحبيت أن أعرض عليكم ما عندي فان أجبتمو با فعم المطاوب ، وان أيتم فهذا الدي يعذرنا عند الله وعنـد المسذين ، وأبرأ إلى الله أن أتجاوز شيئا بمنا حرمته الشريمة خصوصا في هدا الحرم الشريف الذي قال الله فيه : • ومن يرد فيه بالحاد علم بذته من عذات ألم • • أما الذي عندي لكم يا أهل مكة فهر أن أقول لكم عليكم با أهل مكة عهد الله وميثاقه على دمائكم وأموالكم وأن تحترموا ما بحرمة هدا البيت الشريف كما حرم الله على لسان ابراهم الخليل ، و سيه عمد على . وأن لانعاملوا بما تكرهو له ولا يمضى فيكم جلَّيل أو دقيق إلا يحكم الشرع الشريف ، لا في عاحل الأمر ولا في آجله وأن بقال جهدنا فيما يؤس هذا الحرم الشريف وسكأته وطرقه والوافدين اليه ، وأن لا نوالي عليهم من تكرهو به وأن لا معاطمكم

معاملة الملك والجبروت بل نعاملكم معاملة الرفق والصح والسكية والراحة وأن لا بكون أمر هذين الحرمين الشريفين إلا شورى بين المسلمين ، وأن لا يحمى فيهما أمر بضر بهما أو بشرفهما او بأهلهما إلا ما وافقت عليه الشريعة ورصيه المسلمون ، وهذا كتابي شاهد لى وعلى عند اقه وعند المسلمين وعلى ما قلت عهد الله وميثاقه ، وهذا الدى بلزمنا وسترون منا أن شاء اقه ما يسركم ويسر خواطركم أكثر مما ذكرنا وترجو أن اقه بهدينا وإباكم لمايعيه ويرصاه وأن يصلح بنا وبكم البلاد والعباد ويجعلنا وإباكم هادين مهتدين لا صالين ولا مصلين وعنعنا وإباكم سوء الفتن وينصر دينه ويعلى كلنه ويذل أعداء دينه ، ولا حول ولا فرة إلا باق العلى المظيم ، حرر فى كلنه ويذل أعداء دينه ، ولا حول ولا فرة إلا باق العلى المظيم ، حرر فى

وقد أجاب خالد بن لؤى على كتاب الحزب الوطني بمنا هو آت : يسم الله الرحمن الرحيم . .

س خالد بر منصور بن لؤى إلى محد الطويل وكافة الأعضاء، السلام على عباد افة الصالحين ، أما بعد ، فحطكم وصل وفهما مضموعه ، بعده من طرف بيت افة الحرام جابه افة عنوة للسلمين والذى بي يتعلق بالحسين بمحبة أو عماوية ما له عندما إلا المقاومة بحول افة وقوته ، وإن بغى على بن الحسير الأمان فيقل ويواجهنا مؤمل والمجائسة وانحابرة لها داعى ، وهو الامام عبد العزير حفظه افة ورعاه ، وسع وصوله يستوى علم ذين ، ومقام على عندكم من غير مواجهة بيننا وبينه بقيجة للمساد يكون معلوم ، وصلى افة على بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، حرد في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٤٢ هـ.

وفي يوم ٢٣ منه أرسل الحزب الوطني كتابا إلى حالد جاء فيه : وصل كتابكم وما به من علم ، وسنرسل أربعة أشخاص نيابة عن الاهالي بحدة للسلام عليكم وافهامكم بالحفائق وأحذ الحفائق منكم رأسا وما دكر تموه من المحبة والنعلق بالرجل فليس عندنا من هذا شيء ولا لسا تعلق إلا بمسافيه مصلحة المسلمين واقه على ما نقول وكيل .

وبالرغم مما جاء في كناب خالد لهم فقد أرساوا وفداً مؤلفا من الشيح محد نصيف وعبد الرؤوف الصبان ومحود شلهوف ، وصالح شطا ، وعلى سلامة ، وسلهان عزاية ، يحملون توكيلات من الحرب تخول لهم المعاوضة في كل ما يحقى الدماء فلما وصلوا مكة وقالموا حالداً حيرهم بين ثلاث : إما أن يقبضوا على ، على ، أو يحرجوه من الحيجاز ، وإن لم يقدروا لضمفهم فإن لديه قوة من البدو المتطوعين في البيش السعودي تساعدهم على ما يريدون وقال : إنه لايستطيع أن يتساهل وأن لهم مهلة عشرة أبام ، فعاد الرفد إلى جدة في يوم ٢٩ منه يحمل هذه الشروط ، ولما أملهما الحرب وأعيان الامة على النور قال يعمنهم بوجوب الدهاب الى على في منزله وإجباره على التنازل والسفر من الحيجاز ، وقال بعمنهم بوجوب الدهاب الى على في منزله وإجباره على التنازل والسفر من الحيجاز ، وقال بعمنهم بالتريث والانتظار ، والآخر بارجاء الأمر إلى غد ، وفي يوم غد عقد الاجتماع قوقف رئيس الحزب واعلن أن مهمة الحزب قد انتهت ولذلك قرر العاءه وحله ، وكان ذلك في يوم أن مهمة الحزب قد انتهت ولذلك قرر العاءه وحله ، وكان ذلك في يوم الإمامة الموقد وسجنوا بتهمة أهم

<sup>(</sup> م ۱۹ ـ تاريخ طرك آل سنود )

كانوا ظالعين مع السعوديين ، وأنهم عملوا في سبيل استبلاء ابن سعود على الحجاز ،

## حصار جدة ، وسقوطها بعد دفاع دام عاماكاملا وسافر على منها الى العراق

ثم أن الملك على قرر الدفاع ، فكنب إليه الحزب يتوسل اليه باسم الانسانية أن يبرل على رأى المسدين الحجاريين بالرجوع عن الدفاع الدي استعد له فأجاب . أن لا يد من الدفاع عن ملاد آباته وأجداده وهدد دعاة السلم بالعقاب الشديد ، وعلاوة على دلك قال الملك علياً حيمًا اطلع على الكتابات التي حرت بين الحزب وحالد كتب إلى خالد بقول ؛ اطلعنا على الكتب التي وردت ملكم لاهل جدة عموما وحصوصاً وفيها الهديد والوعيد وحيث أن هؤلاء محكومون عكام ورؤساء لبس في استطاعتهم تنفيذ ما تطلبونه منهم وليس من شيمتهم إجراء دلك رأيا إن تحرر لك هذا الكتاب بألك الكنت مفوصاً من قبل الآح عبد العزيز بن سعود سلطان نجد في المذاكرة فيا يحقل الدماء بين المسلمين ويدفع السحق والمحق عن البلاد فعين لنا مندر بين من طرفكم ومندوبين من طرفنا معينهم ويجتمعون عندك في مكمة للبقاوصة أو في بحرة ، وان كنت غير مفوض من قبل السلطان عد العزار فتحبره بموصك أو يفوص غيرك عن براه للمفارصة في هذا الشأن وتكون الحركات الحربية موقوقة بيننا وبيك إلى أن يأتي الجواب من ألاخ عبد العريز ، وان قلت لا هذا ولا هذا بالأمر مفوض لمن في بده الامر والعزة والفدرة في كل حال .

على أثر هذا الكتاب أرسل قاصل الدول الموجودون في جدة كتاماً إلى قواد ان سعود في مكة يقولون فيه ي نظراً لوجود عددعظيم من رعاياما الفاطنين في هذا البلد المقدس نرى من واجباتنا وحقوقنا أن مدعوكم باسم حكوماتنا بل إحترام أشحاص رعاياما وأسوالهم في أى مكان كان ، وفي أى وقت كان ، و فدا الباعث برى لزوم يعلامكم أن حكوماتنا لا يسعها إلا أن ترى على عانقكم وعانق جيشكم وعانق كل من هو عامل اسمكم مسئولية ما يقع من قتل أو سلب أو جب يممان رعايانا والسلام ، التوقيع معتمد انجلترا ، وفر نسا ، وهو لندا ، وإيطاليا ، وإيران .

#### فجاء الجواب دون إجااً-:

م خالد بن منصور بن اؤى ، وسلطان بن بجاد إلى حضرات قباصل الدول : قبصل بريطانيا ، وقنصل فرنسا ، وقبصل هولندا ، وقنصل إيطاليا وقنصل إيران ، أما بعد . فيكون لديكم معلوما أنه ليس لنا يغى سوى مكث على م الحسين عندكم في جدة وهو ساع علينا وعلى رعايانا بالصحاد ويوشي قبائل حرب على قطع السل ومنع الارزاق بين مكة وجدة ، فالآن إن كان لكم قدرة على إخراجه من جدة غرجوه وإلا ميزوا بين رعايا كم ومن التحق هم وعرفو با يمحلهم والناهم أبصر ، ومن طرف منشور الامام عبد العزيز لاهل جدة بعزلة الحسين وبقدم ولده على ، مضمونه أنه لايقبل الحسين ولا أولاده ، والمنشور لابد يصل الى جدة عن قريب ، والجواف مطلوب بحال السرعة ، ولا حول ولا قوة ، لا يافه العلى العطيم .

ولما تلتي القامل هذا الكتاب أرسلوا رديم عليه في الحال ، جدة في ٧ الوفير عام ١٩٧٤ الى خالد س متصور من لؤى وسلطان بن بجاد ، بعد الاحترام، وصلما كتاكما ولا يخفاكما أن حكوماتها ملتزمة الحياد التام في الحرب القائمة بين الحجاز ونجد، فعلى ذلك نحن محايدون، ولا يمكننا التدخل بأى وجه كان في هذا الخصام وقد أخذما عدا بتصريحكما بأن ليس الكا نظر في رعايا، ويؤيد مضمونه كتابا الآول والسلام.

## كتاب الملك على الى السلطان عبد العزيز ( ولم يتلق الملك على جوابا عليه )

قال الملك على :

بعد السلام والاحترام ، أعلم عظمتكم أل الشعب الحجازى عب السلام ودفع الشقاق بين العرب ، وعلراً للثقة النامة بجادى، الموافقة قد بدلت الحكومة السابقة وأقامتى ملكا عليه ، وعا أن أسغة الملك قد أودعت إلى شخصى ، فلا بدلى من إبغا، واجبات هذه الأمانة بكل شرف فعليه واخياداً لأوامر الحالق عز وجل ، وجا في إتحادناً وكرها لسمك الدما، بين أمة واحدة إتباعا للرأى العام الاسلامي والمراجعة انواردة لى من الاقطار الاسلامية لموافقة للبادى، الاسلامية قد قررت بجميع ما يمكن لمقدى صلحا شريفا يزيل جميع الموامع والمشاكل الموجودة بين الطرفين والدخول في عهد جديد يؤمن مصلحة الجميع من المسلين خاصة والعرب عامة ، ولذا أن عهد جديد يؤمن مصلحة الجميع من المسلين خاصة والعرب عامة ، ولذا السحب من مكه بدون حرب لحفظ بيت الله الحرام ولمع تمكر ار فطائع السائف الذي ارتكبها جبشكم ولانتطار جواب مراجعتي الأولى في جدة الطائف الذي ارتكبها جبشكم ولانتطار جواب مراجعتي الأولى في جدة المراجعة معه اصطروت أن أراجعكم مرة ثابة ، وأن أنشر مراجعتي هذه وألم اجعة معه اصطروت أن أراجعكم مرة ثابة ، وأن أنشر مراجعتي هذه

علنا مين المسلمين ، أطغ عطمتكم والبلاد قد أصبحت في حالة عسكرية يمكمها أو تدترجع ما أصعته مادن اقه ، وإدا وافقتم على هذا التكليف الأحير أرجو لحين المفاوصات أن تبلغوا جبئكم في مكة رفع عنوعية أدا، فراتص الدين من قبل الأنمة الثلاثة سالا ، وابي خوفا من مضايقة المعيشة في بلدة بيت الله الحرام قد أذست لمن يريد العودة الى مكة من سكامها المهاجرين ، وسمحت بدوام سير القوافل رحمة ما مقرا، والمساكين التظارأ لجواب عطمتكم ، لاحير ، ولى من الامل أن تقبلوني على حسن نياتي وإلا بعد الانكان على الله ستروني وشعبي معا قاتمين بحميع ما يترتب علينا من الواجب نحو الشرف وحفيط الامانة لمقاومة تعرضات جيشكم للدفاع عن البلاد وتحليصها ورد الادي عبها ، و «لطبع مستولية الدماء البريئة ملقاة على عاتق المتسبب.

وقد كتب عبد الدريز كناما إلى أمل جدة يؤمنهم فيه على أدواحهم وأموالهم قال فيه :

لابد أنه بلغكم أن أغلب العالم الاسلامي قد أبدى رغبته وعدم رصاه عن حكم الحبجار بواسعة الحسيل وأولاده ، وانا جا للسلام وحفن الدهام نعرض عليكم أسكم في عهد الله وأمانه على أنصكم وأموالكم إذا سلكتم مسلك أهل مكة ، وبالبطر لوجود الامير على بن الحسين بين أظهركم وخروجه على رأى العالم الاسلامي ، فانا نعرض عليكم الحروح من البله والاقامة في مكان معين أو القدوم إلى مكة سلامة لارواحكم وأموالكم والعنظ على الشريف على وإخراجه من بلادكم ، فان فعلتم شيئا غير هذا على الدرواح، وأمام العالم وأمام العالم العالم وأمام العالم العالم وأمام العالم

الاسممالاى ، وتبعة ما قبد يقع من العرادث تكون على عاتق المتسبب .

وفى يوم ١٣ دبيع الثانى عام ١٣٤٣ ه خرج عبد العريز من الرياض قاصداً مكة المكرمة ، وقد قال ذلك اليوم يخاطب المودعين :

إنى مسافر الى مكة لا النسلط عليها ولا على أهلها بل لارقع المطالم التي أرهفت كواهل العباد ، وانى مسافر الى مكة مهيط الوحى لبسط أحكام الشرع وتأييده ، ان مكة العسلمين كانة ، وسنجتمع بوفود المسلمين ونتبادل واياهم في الوسائل التي تجمل بيت انه بعيداً كل البعد عن الشهوات السياسية وسيكون العجاز مفتوحا لكل من يريد عمل الخير ، من الافراد والجاعات.

وقد أدمل قبل سفره الى الامام يحيى حميد الدين امام صنعاء والى غيره من الامراء المستقلين كتابا جاء فيه ؛

أما بعد : فقد استقبلت طريق مكة غير باع ، ولا عات ، ولا آثم فليتفعنلوا بارسال من بمثلهم في مؤتمر مكة حبا بعشر السلم بين أمم الاسلام.

وعندما حرح من الرياص آحذاً طريق مكة النف حوله من إعلى نجد والجنود النجديين ما يزيد عددهم على عشرين راية قبل أن يقطع نفوذ السر، وعندما وصل ماء المصلوم عند جبل النير التفي نبجاب يحمل كتابا من جميع قناصل الدول الموجودين في جدة موجها لقواد الجبش السعودي في مكة وقد بعثوه الى عبد العزيز يخبرونهم فيه بموقف حكوماتهم على الحياد

فى النزاع القبائم بين العجباز ونجسبد ، فأجابهم عبد العدير بتحرير جادفيه:

أحطا عدا بكماكم المرسل مسكم ال قواد جيشنا خالد ن منصور به لؤى وسلطان بم بحد عضوص موقف حكوماتكم على الحياد ازاء الحرب الفائمة بين نجد والحجار ، وكنت أود من صميم قلى أن تحق الدماء وتنفذ رغائد العالم الاسلامي الدى ذاق المتعب في السنوات البان الاخيرة ، ولكن الشريف على بي الحسين وموقفه في جدة لم يجعل لما عمالا لاغراضنا الشريفة ، ولذلك على حيا بسلامة وعايد كم محافظة على أرواحهم وأموالهم وما قد يحدث لهم من العدر أحيد أن معرض عليكم ما يأتي :

أولاً. أن تحصصوا مكاما معينا لرعاياً؟ في داخل جدة أو خارجها وتخبروما بذلك المكان للرسل لهم من جندما من يقوم بمقطهم ودعايتهم .

ثانيا : ان أحبثم أن ترسلوهم الى مكة ليكو بوا بجوار حرم الله بعيدين من غوائل الحرب وأحطارها ، قاما خبهم على الرحب والسعة ومزلهم المنزلة اللائفة بهم ، هذا واما برجوكم أن ترسلوا كتابا بطبه لاهل جدة ليكونوا على بيئة من أمرهم ، وانتا لا مد أغسنا مسئولين عن شيء بعد بيانتا هذا وفي الحتام تقبلوا تحياتي .

وقد وصل عبد العزيز مكه بعد أربعة وعشرين يوما قصاها في الطريق بين الرياض ومكه على ظهور الإبل ، فدخلها محر ما مليها في اليوم السابع من جمادي الاولى عام ١٣٤٣ هـ ، وبعد أن طاف بالبيت العنيق وصلي وسعى بين الصفا والمروة وأدى مناسك العمرة ، استقبل الاهالى واستعرض البيش وخطب فيهم خطبة بليعة طويلة ، وقد جاء فى دلك اليوم ردكتابه الذي أرسله إلى قناصل الدول وقت أن كان على ( المصلوم ١٠٠ ) هذا نصه :

من قناصل الدول الموقعين أدناه إلى حصرة صاحب العظمة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحم الفيصل آل سعود الأكرم

بعد تقديم واجب الاحترام ، قد وصلنا كتابكم المؤرج ٢٤ ربيع الثانى دقم ١٩٤ وما دكرتموه كان معلوما ، أما بحصوص الافتراحات التي ذكرتها المتعلقة برعاباما وتأمينهم من خطر الحرب نرى من اللارم أن نذكر حضرتكم أن احترام رعاباما مبى على حقوق دولية متبعة في أيام الحرب ، فينا عليه ندعوكم باسم حكوماتنا جميعا إلى احترام أشخاص رعاباما وأموالهم وأن لا تنكوموا أنم المسئولين بجميع ما يقع في أي وقت وفي أي مكان ، أما بحصوص الكتاب المرسل منكم إلى أهل جدة فنحن لا يمكما تسليمه أما بحصوص الكتاب المرسل منكم إلى أهل جدة فنحن لا يمكما تسليمه لم نظراً لقاعدة الحياد التي نتبعها والتي لا تسمح لنا بالتدخل في أي وجه كان فعليه معيده البكر ، وفي الحتام تقبلوا فائق الاحترام .

(الترقيعات)

بعد هذا جاءت وسائط السلم من سوريا و لبان ومصر والعراق إلى جدة وشرعت تفاوص ابن سعود وتنزلف اليه بكل ما تستطيع من جهود فى مفاوضات السلم وحض الدماء ، وبيما المعاوضات تجرى بين جدة ومكة ودعاة السلم باذلون جهودهم وإدا بالطائرات تحلق فى سماء مكة وتلقى على أهلها منصوراً حربياً جاء فيه :

<sup>(</sup>١) الصدرم .. ريسمي الصلوق قديما .. ما، في عالية تبيد ،

إلى جيران بيت الله الحرام ، إلى حماة الدمار ، وأباة الصبح ، ياور ته المجد : اعلموا اسالم ببحل عليكر رهداً فيكم ولا رعبة عسكم وكما نود أن نقدى البلدة المفدسة بارواح، ومهجما ، ولكن خوفا من أن يقع مثل ما وقع لاخواسكم في الطائف من التعدى المربع والمحافظة على اليفعة من وطكم العريز اصطرر ما الى الانسجاب كما يقصى الفن الحربي ، ولقد جعنا معانا وأفيل احواسكم من كل حدب وصوب ، حتى أصبح لدينا وقه الحد من القوة الكافية ما يرد كيد العدو في نحره ، ولقد جهزما جنودما مكل الرسائل العربية والمعدات العية ، وها نحن في أهبة الرحيل اليكم لتطهير بلادما من العدو وابلا من القذائف النارية ، وكوموا على ما مهده فيكم من الشجاعة والثبات والطبابية ورياطة الجائن اعملوا لتحليص وطنسكم مكل الشجاعة والثبات والطبابية ورياطة الجائن اعملوا لتحليص وطنسكم مكل ما أوتيثم ، فان في هذا عركم وعمدكم وشرفكم ، فالوطن أغلى من كل شيء لديكم البتوا رعاكم الله فقد قربت الباعة لمحلاص وديت أيام السرود ، وحلت أيام الاسقام من المعتدي فالثبات الثبات اخية الحبة الم

لقد أغض هذا المشور عبد العربر ، فجمع قواد الجيش في يوم عجادى الثانية وأحد ببحث معهم في أمر الحرب ويستشيرهم وعما قاله لهم: إنى منذ دخلت مكه ببلغنى عكم الكثير من الاخبار بأسكم تلومونى في إقامتى وعدم زحق إلى جدة تعلمون أن أمرى لبس جباً ولا رأفة بالعدو ولكن الامركا لامركا تعلمون فان جدة بين صفين من الناس صنف من رعايا الإجاب ، والباقي أعليهم من أهل مكة وفيها أموالهم وأمتعتهم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان أرأف كم ولا أحب أن يصيب أحداً مسكم

ولا من المسلمين صرو لدنك ترونى قد تأخرت وان اب آدم مسير لا عنير ، وقد أخبرتكم عالسب الدى أخرى فأشيروا على عا ترون ، فقال الأمير سلطان بن بحاد ان من الحزم القرب من جدة وعاصرة الشريف على حتى يرعم على التسليم فقال خالد بن لؤى انى كنت أتمنى قدومك يا عبد العزيز لاجاء الحرب بسرعة ، ولكن قدومك أخر دلك ، ومرجو أن تبين لنا يا عبد العزيز عل هماك دليل شرعى يمسع ملاقاة الشريف على ، وان كان القصد منك النبع بأنفسنا عن الموت ، فيا من أحد يموت قبل يومه ،

ثم اتفقوا على الرحف ومحاصرة جندة ، فوافق ابن سعود وقال لهم : سيكون الرحف يوم الحيس الموافق ٣ حمادي الثاني فاستعدوا .

وى اليوم المعين زحموا موصلوا أطراف صواحى حدة في اليوم الثامن منه فشددوا العصار على مدينة جده عاماً كاملا كان في أشاء العصار قتال ومناوشات ووقائع عديدة كان النصر فيها حلف ابن سعود، وحصل في أشائها مفاوضات لم قسفر عن شيء، وأحيراً اصطر الشريف على إلى التسليم بعد أن خبر كل شيء لدبه من المنال والرجال والعناد فقد وسط فلتسليم والمعاوضة في هذا الشأن والتحلي عن جدة قسما بريطانيا، فحمت المفاوضة بين المعتمد البريطاني و بين ابن سعود وعدت فدخل ابن سعود جدة في اليوم السادس من شهر حمادي الثانية عام ١٣٤٤ هـ. بعد أن تحلي عها الشريف في الشريف على ، وبها انهي أمر العسين وأولاده وحكومة الأشراف في العجاز ، والارمني قه يورثها من يشاء

#### ( إَمَانَية النَّسليم )

في يوم . ٣ من جمادي الاول عام ١٣١٤ هـ وصل إحسان الله مكرتير المفارة البريطانية في جدة إلى محيم ان سعود في الرغامة بحمل من المعتمد في جدة الكتاب الآتي:

جدة في ١٦ ديسمبر ١٩٢٥ ،

حضرة صاحب العطمة السلطان عبد العزيز بل عند الرحمن الفيصل آل سعود سلطان نجد

بعد الاحترام . مراعاة للانسانية ، ولأجل تسهيل عودة السلام والرفاهية بالحجار أكون مسروراً إذا تفعنانم عطمتكم بالموافقة على مقابلتي في ( الرغامة ) غداً يوم الحس قبل الطهر أو بعد دلك بأسرع ما يمكن ، هذا وتقبلوا فائق التحية وعطيم الاحترام .

نائب معتبد وقنصل بريطانيا العظمى ووكيل قنصل . (جوردن )

فأمر عبد العربين كتابة الجواب الآنى: الرغامة ق.٣٠ همادى الأولى ١٣٤٤. من عبد العزيز بن الرحمن الفيص السعود إلى سعادة المعتمد البريطاني المستن جوردن المعلم . .

تحية وسلام: قد تناولت كتابكم المؤرج 17 ديسمبر 1970 وهممت ما تضمنه وقد حضرما مقابلتكم في المحل الدي يخبركم به الممشى احسان الله ، هذا وثقبلوا قائق الاحترام .

( الحتم ) عاد إحسان الله إلى جدة ، وفي يوم الحيس وصل المعتمد البريطائي إلى معسكر السلطان عبد العريز ، قال معد السلام ـ إن الحكومة البريطانية لا تزال مفيمة على الحياد في قصية العجار ، ولكن بالنظر لما تجسم من حالة جدة وبالنظر لمعرفها أن السلطان عبد العريز يفصل السلم على العرب ويرغب في راحة المسلمين وحقن دماتهم ودماء الآجاب يتقدم إلى عظمته بناء على طلب الملك عير وحكرمته بالقسلم ، وأن توسطها في تقديم هذه الشروط إنما هو غايه إنسانية صافية

فأجابه السلطان عبد المريز قائلا: هبدا احب ما عندى على شرط أن تكون الشروط موافقة لنما

عرصت الشروط فقبلها عبد العزير مبدئيا بعد شيء من التعديل ، وأهم ما فيها أن يتدارل الملك على ويبارح العجار ولا يأحد معه شبئاً غير أمتعته وسجاجيده وأشياته الشحصية وخيوله ، وأن كل ماى العجاز من الاسلحة والمعدات الحربية والدخائر والعيارات وغيرها تسلم الى السلطان عبد العربي وأن البواخر التي هي ملك العجار تصير ملكا له ، ولفاء ذلك يضمن السلطان عبد العزيز لكل المرظهي الملكيين والعسكريين والاشراف والاهالي عموما سلامتهم الشخصية وسلامة أمرالهم ، ويعلى العقو العمام ويتعهد أن يرحل العباطوالعساكر الموجودين في جدة ويرغبون العودة إلى أوطانهم ، وأن يوزع بنسبة عادلة على كل العباط والعساكر الموجودين في جدة حمسة آلاف جنبه بقداً ، وقد أمضي السلطان عبد العزيز هذه في جدة حمسة آلاف جنبه بقداً ، وقد أمضي السلطان عبد العزيز هذه في جدة حمسة آلاف جنبه بقداً ، وقد أمضي السلطان عبد العزيز هذه في جدة حمسة آلاف جنبه بقداً ، وقد أمضي السلطان عبد العزيز هذه في خلك اليوم وأمضاها الملك على في المساء ، واعتبرت مافذة في ذلك اليوم بل تلك الساعة .

## مقوط المدينة المتورة بعد أن حاصرها الامير محمد بن عبد العزيز

في أثناء حصار جدة الدي استمر عاما كاملا سير السلمان عبد العريز قسها من جنده لمحاصرة المدينة المبورة مع صالح بن عذل ، وأمر على هدا الجند أن لا يدخلوا المدينة ولو فبحت أبوجا لهم إلا بعد مراجعته ، فاستمر هذا الجند عاصراً لبدينة مدة طويلة من عير أن بأتى بحركة عدائية أو تدمير أو تخريب غيراً لفلام الدعاية صد ان سعود والمجديين قد طبلت وزمرت وافترت أكاديب باطلة فكيت الصحف ما كتبت عن هذه الاشاعات والهند وغيرها من الاقطار الاسلامية ،

فأبرق الملك فؤاد ملك مصر إلى عد العربر يقول إن الحرب القائمة حول المدينة المورة قد أطفت حواطر المسلمين قاطبة لما عساه يحدث من تأثيرها في الاماكل المقدسة النبوية التي نحبها حميعاً ونحافظ على آثارها الكريمة ، ولا يحق على عطبتكم ما لهذه الاماكل من الحرمة التي توجب أن تكون بعيدة عن الادى رغم ما يقتضيه أى بزاع أو خلافه ، ولكن ما معتقده في شديد عبرته كم الدبية لمما يطبئ قلوبنا والمسلمين على صيامة الحرم النبوى الشريف وآثار السلف الصالح في المدينة المتورة ، والسلام عليه كم ورحمة انه و بركاته (التاريح ١١ صفر ١٣١٤ هـ) .

وقد قسلم الملك فؤاد برقية من الشريف على قبل مغادرته جدة قال فيها : أهدى لجلالتكم الملوكية عظيم الشكر على غيرتكم الاسلامية الجديرة بدات كم العلية ومقام كم السامى فيا رعبتم فيه من قره البقاع المقدسة أن تمكون ساحة قتال ، ولا يسقمكر دلك من سلالة محمد على الكبير الدى سبقت له حدمة هذه الديار المقدسة من قبل في مثل هده المكارثة فسها عادة ومعنى ، وجرأ إلى اقه نحس أبناء الحرمين الشريفين أن نريد القتال والأحذ في الاستمرار فيه سواء ذلك في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة وسيجعل على المقسب مسئولية ما تهدم فيهما من الآثار ، وما يزال يصبها من أدى كجعل القبة البوية هدفا للرصاص وسائر قباب قبور أهل البيت في البقيع وتخريب مسجد سيدما حمرة وهدم ضريحه الشريف طبقاً للأساس في البقيع وتخريب مسجد سيدما حمرة وهدم ضريحه الشريف طبقاً للأساس بالواجب الوطني الدبي من بذل الفس والنفيس في صيابة ما تبقى من تلك بالواجب الوطني الدبي من بذل الفس والنفيس في صيابة ما تبقى من تلك الأثار ، وترميم ما حرب مها حتى بتم إخراح المعتدين بحول الله وقوته من الوطني المفدس كله ، وثق أن العمالم الاسلامي يشد أزر با وفي مقدمتهم الوطني المفدس كله ، وثق أن العمالم الاسلامي يشد أزر با وفي مقدمتهم جلالتكم الماوكية بصفت كم أكبر ملوك المسلمين وأعرام على الله والدين أدام الله جلالتكم الماوكية بصفت كم أكبر ملوك المسلمين وأعرام على الله والدين أدام الله جلالتكم الماوكية بصفت كم أكبر ملوك المسلمين وأعرام على الله والدين أدام المه جلالتكم الماوكية بصفت كم أكبر ملوك المسلمين وأعرام على الله والدين أدام المنه جلالتكم مؤيدين بالتوفيق والبصر.

لقد قلق الملك فؤاد قلفاً شديداً من أن تكون هذه المشاعر الدينية هدفاً هؤلاء العراق، ولكمه كان يعطر جواب السلطان عبد العزيز نفارع الصبر ، وقد جاءه الحواب في ١٦ صفر من عبد العريز بقول : إنى أشكر جلالشكم من صميم فزادى على عير تكم الدينية ، وإنى أقدر لجلالشكم ما شرحتموه في رقيتكم حق قدره ، إن حرم المدينة الممورة كحرم مكة نفديه الرواحا وجميع ما علك ، وأن ديما يحسينا عن الاتيان مأى حدث في المدينة المنورة ، وسنحاط على آثار السلم الصالح وكل ما هو في المدينة

ما يهم كل مسلم المحافظة عليه . إن العدو ريد أن يشوه سمعتنا ووجه جهادما ما يفتريه من الكف والهنان ، ويحاول أن بنال بالهناب ما عجز عنه بالسيف ولكل الحق أطح ، وافه من بد دينه وأحد نتصرة أهله ولوكره المبطلون عمدًا وأرجو أن تقبلوا نحياتي

وبينها عبد العريز معسكره في (بحرة) وصل اله إثنان من أعيان أهل المدينة المتورة أحدهما مصطفى عبد الدل يحملان وسالة من أهن المدينة وحكومتها ويعرضان عليه تسليم السينة بشرط أن بؤمن أهل وموظفيها على أرواحهم وأموالهم، وأن لا يستلمها إلا أحد أثر اد الاسرة السعودية، فأجابهم عبد العزيز بالقبول ، وأمر عبى إنه الأمير محد بن عبد العريز أن يسير إلى المدينة ويتولى أمر التسليم ،

فتوجه إلى المدينة فى ليوم ٣٣ من ربيع الأول عام ١٣٤١ ه يرافقه رعط من رجال حاشية أبه وستمان من رجاله ، وعدما وصل إلى صواحي المدينة أبت الحامية القسليم وكانت تنتظر المدد من حدة فى الآيام القريبة ، فاكان من الآمير إلا أن شدد الحصار عنى المدينة ، فا أن هن على الحامية هلال شهر جمادى الأولى حتى هذ ما عدها من الراد والدحيرة فأرقت فى اليوم المخامس منه إلى جدة نقول . إن الدى يهمنا هو الأرزاق للحند ، وعدتمو ما مارسال المداهم فى العائرة وحتى الآن لم مر لها إثراً دروا وأرساوا المداهم وسترون منا ما يسركم ,

ثم أبرقت مرة ثانية تقول : الهمى الآمر ، ولم يبتى في البد حيلة ، والجنود ما عندم أرزاق إلا لثلاثة أيام وان م تصل الطائرة غداً الطهر منقاوض العدو في القسلم .

لجاء الجواب : أن محيء الصائرة متعذر قبل عشرة أيام لعدم وجود وقود من البترول .

هرت الآيام النشرة غابرقوا يقولون. بريد تأمين معيشة الجندفن ثلاثة أيام يحرم عليها الطعام ، إن اليوم هو آخر عهدما ، دبروا لنها اليوم وإلا تحن نسلم.

فأجابهم الملك على يطلب منهم الصبر ،

فلم ير القائد عبد الحيد ومدير الحط الحديدى ووكيل الأمارة بدأ من مفاوصة الامير محمد ، فأرسلوا الى الامير يطلبون منه أن بحبهم الى مقابلة اثين منهم ، فأجابهم بالموافقة ، وأرسل قسما من الحيالة لاستقبالهم ، فحرح اليهم عبد الحيد وعزت بك فاحتفى بهما وبالع في إكرامهما ، وقاوصاه في النسلم على شرط إعطاء الحدرد والصباط والاهالى الامان على أرواحهم وأموالهم ، والعقو العسام عن جميع من في المدينة ، وردا قبل هذه الشروط فإن المدينة سقيط له في صباح العد السعت ١٩ جمادى الأولى عام ١٣١١ هـ.

قبل الأمير عمد هده الشروط فسلت له المدينة في اليوم المذكور بعد حصار دام عشرة أشهر ، وفي اليـــوم منسه أمر الأمير محمد ماصر بن سعود الفرحان أن يدخل المدينة في دلك اليوم مع عزت لك ويضع فيها قسها من الجمود السعوديين ، وقد تسلموا أيضاً دور الحكومة ، والمراكر العسكرية ، وفي صباح الاحد ، ٣ جادى الاولى دخل الامير محد المدية ومعه حاشبته وحنوده تخفق فوق رؤوسهم الرايات المطفرة ، فسار الامير من فوره إلى المسجد اليوى الشريف وصلى فيه ، ثم سلم على الني يهيئي وعلى أن بكر وعمر رضى الله عنهما ، ثم غادر المسجد حيث استقبل الاهالى والاعيان من أهل المدينة ثم ورع على أهلها أكثر من ألف كيس من الارز وألفى كيس من الحديثة ، وشيئاً كثيراً من النقود التي بعث بها اليه والده عبد العزيز تخفيفاً من حاجة إهل المدينة

وفى إثناء حصار جدة أيضاً أرسل السلطان عبد العزيز سرية من جنده
يقودها الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود ( سعود الكبير ) فاحتلت
بدراً ، ووادى الصفراء ، ثم تقدمت نحو الساحل الشالي وحاصرت مدينة
ينبع وشددت الحصار عليها فاضطرت الى التسليم بعد أن هريت الحامية
منها ، ثم دات له جميع قرى الساحل الشالي بما فيه بلدان ، أملح ،
والوجه ، وضيا .

وقد أرسل أيصاً سرية الى الساحل الجنوبي مع مساعد بن سويلم فاحتلت الليث، والقنفذة، بعد مقاومة عنيفة قام بها أهلها من الاشراف بني حسن

#### (نهاية الحسين بن على ملك الحجاز السابق)

لقد عزل الحسير العقبة بعد مفادرته الحجار واتجذها دار مقام له وانصرف الى مساعدة جدة المحاصرة بمما ادخره من أموال زمن حكمه وأخمذ يجند الجنود من المتطوعير يجمعهم من هنا وهناك ويرسلهم

بحراً الى جدة فاقلق دلك ابن سعود وأزعبه ، فكنب الى الانجليز طالباً مهم إخراج الحسين من العقبة ، وقال به لا يحجم عن الاعارة الى العقبة ، واخراج الحسين منها ، فاغتنم الانجليز الفرصة للتحلص من الحسين ، وإخراجه من العقبة ، وكانت العقبة تعد من أملاك الحباز حتى ذلك الوقت وان كانت تحت إدارة الامير عبد الله بن الحسين ، فأرسل الانجليز للحسين الاندار التالى:

إلى جلالة الملك حسير من وكيل حارجية بريطابا العطمي .

ملع حكومة جلالة الملك المعطم أن عطمة السلطان عبد العزير هيأ قوة المهاجمة المقبة ، ويفهم من هذا الباعث هو جلالتكم وحكومة الحجاز التي جعلت مركرى معان ، والعقبة ، عالة عسكرية صد بن سعود . ولا يحفى إن حكومة جلالة ملك بريطانيا العطبي مستولة عن الأمن العام في فلسطين وشرق الأردن مع معان التي تعد تحت انتداجا فصدما أنيتم إلى العقبة كلفت حكومة جلالة الملك على والامير عبد الله نتعيين الحدود الفاصلة بين العجاز وشرق الأردن ، ومع ذلك رأت الحكومة البريطانية بأن المثارة على الملاكرة في مثل هذه الأوقات الحرجة غير ممكنة بالنظر لحالة العجاز الراهنة فعليه فقد بأجلت حكومة بريطانيا المذاكرة في هذا الموصوع إلى فرصة أخرى ، ولكن هماك نقصة متحذة من قبل جلالة ملك بريطانيا ولا يمكه أن يتساهل فيها ، وهي أن يبتي أو يسمح بصورة ما بدوام الحالة الحاصرة ، ولدلك بدأت باظهار سلطة حكومة شرق الأردن في الأماكن وتدعوكم أيضاً لمعادرة العقبة لكي لا تكونو أمسؤولين عن سبب الحصول التي هي مسؤولة عبها بأمام حمية الامم وهي تحتوى على معان والعقبة وتدعوكم بايضاً لمعادرة العقبة لكي لا تكونو أمسؤولين عن سبب الحصول

على مشاكل جديدة بين بريطانيا وسلصان تجد ، وفي هذه المناسبة تصرح بالحاج برجوب مفادرتكم العقبة قائلين : لا يُكِ أن نسمج لكم بالبقاء فيها أكثر من ثلاثة أسابيع .

ولما تلق العدين هذا الانذار قال للذي حوله بقاس هذا الانذار عربد الشكر والامتنان للأمور التي بجنا ها المولى عروض ، وأن على كل حال لا نجرى حركة بحالف رضاه ، وتكون بجلبة المصب أمرامى ، أمول أقواى ، نعم ، نعم ، يا أعرائي نحى صعفاه ولدن عند، من يقوم بنا على دفع هذه المعاملة التي تأبيها الشيم ، لكن أمريا الله سبحانه وتعالى بالصبر ووعدنا بالنصر ،

ورد الحمين على الاعدار البريطين كمات هذا قصه.

إلى منذ ابتدأت البهمة الدرية حتى هذه الساعة وأما محص في ولائي لحكومة جلالة ملك بريطاب العطبي ثابت على عبدأي اعتباداً على شرفها وبناء على عهو دها ومواثبقها الرسمية التي قصمتها على نفسها شأن محافظتها على حقوق العرب وتأدير الوحدة العربية ، والمصدق على استعلال العرب ومنحها العربية للشعب العربي لدى اشترك مع حليفته جدا إلى حب وسفك دماء رهرة الشدية من ابنائه ع وضحى بالنفس واللغيس في سبييل الحصول على تلك العابة الشريفة والوصول إلى صالمه المشودة ، كالى واقوامي العرب بحرصون أشد الحرص على تنفيذ بلك العهود والمواثبيق التي كانت العرب بحرصون أشد الحرص على تنفيذ بلك العهود والمواثبيق التي كانت العرب محكة الصنعير الربه ، وأمني صحبت مكل شيء وتحلمت عن الملك وعادرت وطي حاً الربه ، وأمني صحبت مكل شيء وتحلمت عن الملك وعادرت وطي حاً السلم وحقن الدماء وأميت إلى العقبة لا برهر المالم أحمع مأن لا مطمح لي

سوى سعادة أقرامي وتحرير بلادي بعد أن قت يواجباتي ولم آل جهداً في سبيل المحافظة على حقوق العرب ، والسمى ورا. الوحدة العربية والتمسك بنص المعاهدة وانتظار تنفيذها ، ولم ينقطع الأمل من الحكومة البريطانية بشأن انجار وعدها والرقاء بعهدها استناداً على شرف تقاليدها ، وها أما اليوم مضم في أحدى قرى الحجاز معترل عن العالم مبتعد عن كل ما من شأنه أن يوجد الشعب وسوء التمام ، ولما كان هذا الاعترال والاشعاد لم يحلصني من أمثال تلك الدو الب فلا شك بأسى أيها ذهبت لايخلو الآمر من حدوث شيءكما في التبيغات الاحيرة ، وربماكات أشد هولا من موقع الحالي إذلا أظل هباح الشعب العربي وقتئذ وحدوث ما لا تحمد عقبه تحو الحليعة وغیرها ، فلهذا فان لا أزى مندوحة من بقائل في مكاني وإن شامت حكومة جلالة الملك فلتبعث في إلى عالم المريح فان مستعد لا نفاد رأيها في هذه البعثة ق أول دقيقة الثليم أو الها إدا نسبت ورأت عطمتها أن تبعث إحدى وسائطها الحرية لتهلكني وعائلتي وحلاص الحميع من هذه الغوائل فلتفعل لأن آلبت على نفسي بأن لا أحجم عن مساعدة أقرامي وأنناه وطني وانى أفتخر أمامكم بكوني ما رات ولم أزل أساعد الحبكومة الحجارية بمالى الحاص الدي إدخرته لنمسي ومستقبلي المجهول لأن من لا خير فيه لوطنه لا برجي فيه الحبير لحلماته وأصدقاته ، ولى الشرف أيضاً بكوتي ثابتاً على مبدئي وأحلصت في عملي وقت مواجباتي فما على من عيرى فيها إدا لم يف بوعده ولم يقم بانحار عبوده وإخاد إرادته عطامعه بقوة مدرعاته وبرؤوس حرابه ، فيهاك يكون الحبكم لمن غلب وان القوى الموجودة في ( معان ) هي لاجل المحافظة على الحط الحجازي والمدافعة عن المدينة مع ملحقاتها تجاه کل طاری. أو معتد ، كما أن ان سعود قد هاجم شرق الأردن غير

مرة في أواخر هذا العام المتصرم دون أن يكون لحكومة الحجار أو لحامية معان أفل تدخل فيها فدادا لم تعرفه حده لنرقفه عده ، وفصلا عن ذلك فاتى لا أعترف بالانتداب على البلاد العربية من إساسه . وما رات أحتم على الحكرمة البريطانية التي جعلت فلنبطين وطنأ قوميًا للبهود ، وشمال صوريا تحت الاشداب ومأوى للأرمن ، وإن لاعجب من تعافل الحكومة البريطانية عما حل في الحجار بل في مكة المسكرمة من السحق والمحق في الاموال والانفس والدمار الدي لا يمكن تلاقيه إلا بعد عشرات السين، ثم اهتمامها بمحفظة معان والعقبة الامر الدي لم بنق محلا في اطالة البحث فيه لأربي ذلك كان لاقل تأس ، وعليه فان أكرر جوان جائياً بكوني لا أعترف بذلك الانداب من أساسه ، ولا يمكنني مفادرة العقبة إلا بعد إبلاغي لغوه ، وبعد دلك أدهب إلى حيث تربد حكومة جلالة الملك فشرط أن يكون عل أقامتي صمن البلاد العربية وأن لا أكون مستولا عما عماه أن يجدث من شعب وهياح شعب تطمح لهمله لرفع بير الاستعار وتجديد البضة فيا إدا مست الحاجة إلى وقائي ، لا أترح العقبة مهما كانت الـتيجة الى هلاكي ومحو عاتلتي من الوجودوائي لا أنصد من هدا معاداة بريطانيا أو سواها ، واتما هو في سبيل الماد رطي ، وبي أفوامي ، كل ما تفعله في الحكومة البريطانية لمما "يزيدي شرفا والحرا مين شعى وأفوامي حيث يسجل التاريع لكل منا عمله وفي هذا للاع

وقد ترجم الجواب الى اللعة الانجليزية على أن تكون المعول على النص العربي م وقبل انتهاء المدة المضرونة للانذار وصنت النارجة ( دلهي ) الى العقبة واقضمت الى زميلتها ورار رباحا الملك حسين، وجاء إيصاً الامير عبد أنه من الحدين من عمان وسعى لاقباع والده القبول الانذار بعدما رفضه رفضاً باماً وأحد يستعد للحمال والمقدومة فو افق بعد أحد ورد طو لمين على السفر الى قبرص إحابة لرعبة ولده بعد ما طلب أن يسمح له بالاقامة في بافا أو في حيفا فرفض الانكليز .

وفى يوم الخبس الموافق ١٨ يو نبو (١٩٧٥ م نزل المك حديث البحر في الإرجة ( دلهي ) فأتحرت نه الى قبرص فنزل في لياسول يوم ٢٧ منه .

وبما ينسب عنه أنه صرح بديرة الوه في السويس حين سفره من العقبة الى قبرص وصحبوه الى تورسعيد انه يعترف بأنه كان محطناً ، وأنه لم يكن بعرف اخلاق الاوربيين ، وما ينطوون عليه ، وقال :

(إنه يشهد الله أنه فعل ما فعله عن حسن بة ) وقد مكث في جزيرة قبرص حتى أراحر شهر مايو ١٩٣٦م فاشتد عليه المرض فقل الى عمان وتونى فيها في يوه ع يونيو س تلك الــــة أي سنة ١٣٥٠هـ.

### مبايعة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ( ملكا على الحياز )

و اليوم ٢٣ حادى الاولى عام ١٣٤٤ ه عقد أهل الحيار مؤتمراً ضم أعيان مكة وعدائها وأهل جدة ووحهائها قرروا فيه باجماع الرأى مبايعة السلطان عبد العرس من عبد الرحم الفيصل آل سعود ملكا على الحجاذ واتفقوا على شروط الماحة وصها عثم قدموها لعطمته ليرى دأبه فيها وطدوا منه اذا حارت قبوله أن يعين الوقت لعقد البيعة ، فأجاب الطلب ، ومعد صلاة الحمة من يوم هم اجتمع الناس في المحل المعد لهم عند باب الصفا من الحرم الشريف في مكة المكرمة ، وبعد أن تكامل الناس حاء عبد العزيز في موكه العظم فجلس في المسكان المعدلة وسط الحفل ، ثم تقدم الخطيب فني نص البعة عني مسامع الحاضرين فقال :

يسم أنه الرحن الرحم . .

الحديثة وحده ، والصلاة والسلام على من لا بي بعده ، بايعك ياحضرة السلطان عبد العربز بن عبد الرحمن العيصل السعود على أن تكون ملكا على الحيجاز على كتاب الله وحدة رسول الله يهلج وما عليه الصحابة رصوان الله عليهم أحمين ، والسلف الصالح ، والأنمة الأربعة رحمهم الله وأن يكون الحيجاز للحجاريين ، وأن أمه الدين يقومون مادارة شئونه ، وأن تكون مكة المكرمة عاصمة الحيجاز ، والحيجاز جعيه تحت رعاية الله ثم رعاية جلالتكم

وفى أثناء تلاوة البيعة كانت قلاح مكة تطلق مداهما ابتهاجاً فأطلقت مائة طلقة وطلقة ، ثم تقدم الإشراف ثم العلماء والوحياء والإعيان ثم تلاهم الإمالي وأعيناء المحكمة الشرعية والآئمة والحطاء وأعيناه المجلس البلدى ، ثم أهل المدينة وأهل جدة ، ثم المطونون والرمازمة وحدم الحرم الشريف وأهل الحارات فتقدموا يبايعونه ،

وبعد هذا بودن بالسلطان عبد العريز ملكا على العجار وملحقاته ، وبدلك انهى أمر الدولة الماشمية في العجساز ، وقد عاشت قسع سنوات وبضعة أشهر ،

و والارض في يورثها من يشاء،

#### (حادث الحمل المصرى في مني)

ق موسم البحج هذا العــــــــــام ١٣٤٤ هـ وصل الحاح الى مكه في أمن واطمئنان وراحة من جميع الاقطار الاسلامية ومن بنها الحاح المصرى والحمل المصرى ، وفي عشية يوم التروية قصب الحجيم البعودي خيامهم كالمناد في مني ، وبينها المصريون وعسكر المحمل المصرى في طريقهم إلى عرفات سمع بعض الاخوان البدو صوت الموسيقي التي ظلت تعرف بمرافقة العماكر المصربين النامين للحمل المصريء وكانت حيام الاخوان مبنية على حاقة الطريق المؤدبة إلى عرفات فسمموا صوت هذه الموسيقي في هذا اليوم الذي يجب على كل مسلم في منالك العم أن يشتغل فيه بالنكبير والنهليل وذكر اقه عز رجل والتلبية والحشرع ، فبادر الاخوان وهم في ملابس الاحرام يريدون منع العساكر من استعال الموسيقي في هذه المشاهر المقدسة لا سما والناس من المسلمين في حالة العج ، فا كان من قائد تلك العساكر إلا أن أصدر أمره على الجند باطلاق بيران المدافع والرشاشات على الاخوان فحصدت بنيرانها خمسة وعشرين من حجاج الاخوان وأربعين من الابل من رواحلهم ، وعندما سمع جلالة الملك عبد العزيز أصوات المدافع وصبيح النجاح أصدر أمره الى إنيه سعرد وفيصل ومعهما كثير من أفراد الجند السعودي إن ببادرا سريعاً الى محل العادث فقاموا بكف الاخران وسعهم من التعرض للجند المصرى والمحمل ، ثم اتصلوا بالقبيائد المصرى وأحصروه أمام جلالة الملك فخاطبيه جلاله قائلا ،

\_ بأى حق قتلت هؤلاء العجاح مع ألك رجندك في حالة الحح،

وفي هذا المكان حكومة وقانون، فلو أرسلت لى إشارة لاجبتك في الحال، فأجاب القائد المصرى قائلا:

ـ الى توقفت عن الفتل إكراما لجلالنكم وإلا في امكان أكتسح حميع المعتدين ، فقال الملك وقد كتم غيظه احتراماً للموقف :

ليس هذا مجالا للمفاخرة ، هذا لمد مقدس لا يحل فيه قتل كاش من كان ، أما أنتم فعنير في عندنا ونحن ملزمون بحمايتكم وإلا أحد الم على حمل الهداء ودفعه ، ثم ترك المجلس لابه فيصل والشيخ حافظ وهبة لحسم المشاجرة ، وبعد هذا أمر على ابه فيصل ومعه قسم من الجنود السعوديين أن يقوموا بحراسة الجنود المصريين حتى تتم مناسك الحج

وبعد ما القصى الحج أرسل الامير مشماري بن مسعود بن جلوى ومعه ثلة من الجد السعودي تحرسهم إلى جدة وسافروا منها الى مصر سالمين ،

# المتنة التي قام بها فيصل الدويس وسلطات بن بجاد ورقعة البلة ، ومقدماتها

عند ما أراد جلالة الملك عبد العريز أن يبط بملكته ويربط بعصها يعض ، ويؤمن سبلها ويقوم بالاصلاحات فيها ، قام بعض الاحوان وعلى رأسهم فيصل من سلطان الدويش ، وسلطان بن بجاد بن حميد معارضين محتجين فيا يريامه منكراً في قطرهما من أسباب إدخال الحضارة الجديدة تعزيزاً لسلطانه وملكه وزيادة في قوته كالسيارات ، واسليفون والبرق وما شاكل دلك ، فقد عقد الاخوان مؤتمراً في (الارطاوية)
هجرة فيصل الدويش حضره رؤساء معلير وعتبية والعجان فتعاهدوا فيه
على فصرة دين أفه والجهاد في سبيله ، ثم تذاكروا فيها بينهم في أعمال الملك
ابن سعود بعد استتباب الامر له في الحجار ، وعسير ، وجبل شمر ،
والجزيرة العربية كلها تقرياً وأجمعوا أمرهم على اسكار ما يلي من أعماله
التي قام بها وهي :

أرلا : إرسال ولده سعود الى مصر ,

ثانياً : إرسال ابنه فيصل إلى لندن .

دُلناً: ادحال البرق والتليفون والسيارات في بلد الاسلام راساً وضع الصرائب من المكوس عني المسلمين في تحد

حاساً ؛ ادنه لعثنائر الاردن والعراق بالرعى في إراضي المسلمين .

سادساً . معه المتاجرة مع الكوبت ان كان أهل الكويت كفار ا جاهدناهم ، وانكانوا مسلمين فلمادا نقاطعهم ـ كما يقولون .

سابعاً : سكوته عن الروافض في الاحساء والقطيف أما إن يجبروا على الدخول في الاسلام وأما إن يقتلوا.

كان المنك عبد العربز حيداك في الحجاز فأسرع الى الرياض لأن هذا حادث له مابعده ، وعند وصوله عقد مؤتمرا في يوم ه٢ من شهر وجب عام ١٣٤٥ ه دعا آليه حميع الاحوان ، فاجتمعوا عنده في الرياض فعرض الاخوان مطالبهم واعتراصاتهم التي قدماها ، وجرت مباحثات حولها ، فخاطبهم الملك بقوله : إنه بحمد أفه متممك بالشريعة الاسلامية وأنه

لا يزال كما يعهدونه ، وأنه يقول هذا لابه الحق لا حوفا مه لأن اقه الدى أعطاه ونصره في حميع ، وافقه ولنس المشر عليه فصل فالمصل فه وحده . وسد هذا الاحتماع أصدر علماء بجد هذه الفتوى فيا كان سداً لهذا الانشقاق:

بسم الله الرحم الرحم .

من محد بن عبد سطيف ، وسعد بن حد بن عتبق ، وسليال بن سخمان ، وعبد الله بن عبد العرب بن عتبق ، وعبد الله السقرى ، وعمر بن الشيخ ، وعبد الله بن حسن بن الشيخ ، وعبد الله بن حسن بن الشيخ ، وعبد الرحم بن عبد اللهيف ، وعمر بن عبد اللهيف ، وعمد بن ابراهيم بن عبد اللهيف ، وعمد بن عبد اللهيف ، وعبد الله بن ابراهيم بن عبد اللهيف ، وعبد الله بن ابراهيم بن عبد اللهيف ، وعبد المريز الشنرى ، لى من بن عبد اللهيف و وعبد المريز الشنرى ، لى من بن عبد اللهيف ، وحبد المريز الشنرى ، لى من بن عبد اللهيف و حبدا وإبام بن عبد اللهيف ، وحبدا وإبام طريق أهل الجميم آمين

السلام عديكم ورحمة الله وبركاته ؛ إما بعد :

فقد ورد عبيا س الأمام سله الله سؤال من معض الأحوان وطلب مناجرانا فأحبناه بما هو قصه ،

أما مسألة البرق والتليفون فهذا أمر حادث في آخر هذا الرمان ولا معلم حقيقته ، ولا رأينا فيه كلاما لاهن العلم فتوقعنا في مسألته ، ولا نقول على اقله ورسوله مغير علم ، والجرم في لاماحة والتحريم يحتاح للمرقوف على حقيقته ، وأما مسجد حمزة وأني رشيد فقد أفتيد الامام بهدمهما على الفور، وأما القرائين قال كان موجوداً منها شيء في الحجار يزال فورا ولا يحكم الا بالشرع المطهر ، أما دخول الحاح المصرى مكة بالسلاح وبالقوة في الله الحرام فأفينا الامام بمنعهم من الدخول بالسلاح والقوة ومن إظهارهم الشرك وجميع المحرمات ، وأما المحمل المصرى فأفتيا الامام بمنعه من الدحول في المسجد الحرام ، ومن تمكين أحد إن يتمسح به أو يقبله .

وأما ما يفعله أهل المحمل من المسكر ان قامهم يمنعون عنها ، واما منعه عن مكه بالسكلية فان أمكن داك لا مفهدة تعين ، وإلا فاحتيال احدى المفسدتين لدفع أعلاهما سائغ شرعا

وأما الرفصة فقد أفيا الامام أن يلزمهم البعة على الاسلام ويمعهم مى اظهار شعائر دينهم البطل ، وعلى الامام أيضاً أن يلزم بائيه في الاحساء أن يحضرهم عند الشيح عبد العزيز بن نشر ويبايعوا على دين افه ورسوله وترك دعاء الصالحين من أهل البيت وغيرهم ، وعلى ترك البدع من اجتماعهم على ما تمهم وغيرها عا يقيمون به شعائر دينهم ويمتعون أيضاً من زيارة المشاهد ، وكدلك يلزمون بالاحتماع على الصلوات الحس هم وغيرهم في المساجد ويرتب فيه أئمة ومؤذبون وبواب من أهل السلة ، ويلزمون بتعلم المساجد ويرتب فيه أئمة ومؤذبون وبواب من أهل السلة ، ويلزمون بتعلم ثلاثة الأصول ، وكدلك إدا كان لهم عمال منية لاقامة البدع تهدم في الحال ويمعون من إقامة البدع تهدم في الحال ويمعون من إقامة البدع قيد في المساجد وغيرها ، ومن أبي القبول بهذا ينغى من بلاد المسلين .

وأما الرفضة في ملاد القطيف فيلرم الامام الشيخ عبد العزيز بن بشر أن يساقر اليهم ويلزمهم بما ذكرنا .

وأم النوادي والقرى التي دخلت في ولاية المسلمين فأفتينا الامام أن

يبعث لهم دعاة ومعلمين ، وبلرم نوابه من الأمراء في كل ناحية بمساعدة المذكورين على إلزامهم بشرائع الاسلام ، ومنعهم من انحرمات .

وأما رافعة العراق الدين التشروا وخالطوا بادية المسلمين فأهينا الامام بمنعهم من الدخول وكفهم عن مراتع المسلمين وأرضهم .

وأما المكرس فأعنيا الامام أنها من المحرمات الطاهرة فأن تركها فهو الواجب عليه ، وإن أب فلا يجوز شق عصا الطاعة والحروج على إمام المملمين من أجلها.

وأما الجهاد فهو بحول الى نظر الامام ، وعليه أن يراعى ما هو الصالح للاصلام والمسلم والمسلم على حسب ما تفتضيه الشريعة الغراء ، ونسأل لنا ولسم وكافة المسلمين التوفيق والهداية ، وصلى الله على سينا وعبى آله وصحبه وسلم ، وحرد في يرشعبان سنة ١٣٤٥ هـ .

هذه الفترى كانت في صالح الملك عبد العريز حيث نصت على اتباع رأى الملك فيما يختص بالحهاد الدى كان يرمى اليه فيصل الدويش وسلطان بن بجاد وانن حثاين والعمل فيه برأيهم ، ثم الى ما هو أخطر وأكبر من ذلك واوسع ، أى الفكر من السلطان والملك ، والتحاص من الملك عبد العزيز في النهاية

هده الفترى ألزمت الآحوان أن لا يتحركوا جميعاً للجهاد من غير أن يرى فيه الامام عبد العربي صلاحا للسلمين وضرورة تقصى به ، ومذلك صار زمام القوة الحربية بصفة شرعية بيد الملك عبد العزيز وتحت إرادته

الثانى : ﴿ البرق ﴾ وقد توقفت الفتوى فيه ﴿

الثالث ما أصبح لملك و مقدوره أن يأحد المكوس من واردات علمكته رفيها علم اقتصادی بقوی ثروته ، ويغذی به قوته ، وأصبح فى مقدور الملك أن يستعمل البرق والتليفون فيؤس مواصلاته ، وسلم أوامره في طول علمكته الواسعة وعرصها ، فأنيه الاحبار من ساعتها فلا يقم حادث في أقمى حدود علمكته حتى يعرفه في يومه أو بعد يومه

لقد علم الآخوان أن هذا المؤتمر أحط مؤامرتهم ، وخيب آمالهم ، فأراد فيصل الدويش أن يقوم بحركة تبرقع ان سعود في مشاكل مع الانجلير ، فأعار على حدود العراق في أوائل عام ١٣٤٠ هـ فقتل جنود يخفر ( بصيه ) ومفراً عليلا من الدين فيها ، وأنتجت هذه العارة أن قامت العنائرات العراقية فاشتبكت في قتال مع الدويش ، وأحيراً تمكن الملك عبد العريز من إقباع الابحلير والكف عن حرب الأحوان ، وترك الأمر اليه يديره بحكته فان لم يعد دلك فهو يؤدب الدويش ، واتمق مع حكومة العراق على عقد احتماع في جدة بحصره السير جابرت كابتون

وقبل أن يتوجه الملك إلى جدة عقد احتماعاً في مدينة بربدة حضره الآخران فأبدى مشاركتهم في الرأى بانشاء مخافر على الحدود العراقية وقال لهم الأفضل حل المشاكل علم يق السلا والمعارضات فل لم تجد مفعاً فأوقت واسع لحلها بالطرق التي نراها ، والآن انا داهب إلى جدة للمعاوضة ، وسأعود إليكم وأخبركم بالشيخة .

ثم توجه الملك إلى جدة واجتمع بالمدوب الانجليري جلمرت كلينون والمدوب العراق فم تسفر المعاوضات عن بتيجة إصرار المندوب الانجليري والعراق على الاستمرار في يناء المحافر فرجع الملك عبد العزيز الى الرياض وعقد مؤتمراً نجديا في الرياض يوم ١٠ جمادى الأولى عام ١٣٤٧ ه حضره ما يفوق على عاماتة من العلماء والرؤساء من الحضر والأخوان ، وقد امتنع من حضور هذا الاجتماع فيصل الدويش ، وسلطان بن بحاد ، وان حدير ، و بعد أن انظم عقد المجتمعين ألقي الملك عبد العريز بيانا مسها عرض فيه تاريح أجداده من آل سعود ، ثم أردف دلك بدكر جهوده وأعماله في سبل توحيد نجد والحزيرة العربية وتأمين الطرق ، والاحاء بين العشائر ، وبعد دلك عرض على الحاصرين تبازله عن الملك بشرط أن ينتحب عوصه رجل من آل سعود وأقدم باقة أن يساعده على أعماله ، ويؤارره ، ثم عرص عليهم بعد معود وأقدم باقة أن يساعده على أعماله ، ويؤارره ، ثم عرص عليهم بعد ذلك نتيجة المعاوضات وقدلها وقال : لدلك أعرض عليكم قبول تبارلي عن العرش لأن الاعلير متمكون منساء المحافر ، وأن مسئولية بنائها ملقاة على عانق الدويش شبحة تعديه وغاراته على الحدود العراقية .

لفد قصد الملك عبد العريز من تبارله إثارة الحية في خوس المجديين، وخاصة منهم الحضر الدين يعلمون أن ما توصلت اليه بجد من عرجا الشامح وجدها الآثيل إنما هو بفعنل افه ثم مصل هذا الرجل العظيم الدى أسس هذا الملك ووطد أركامه ، وسمى به الى دروة ابجد والعرة ، هذا الرجل الذي يعلن تنازله لأن فيصل الدويش ومن معه من الاخوان ، وسلطان بن بجاد ومن تبعه من قبائل عتية المهاجرين عم الدين أجبروه على النازل لتطرفهم وجودهم وحيلهم فأثار الحقد في نفوس أهل نجد على هؤلاء من باحية ، وتحسكوا به أشد التحسك من باحية أخرى

أما فيصل الدويش ، وسلعان بن بجاد ، وصيدان بن حثلب فاتهم أذاعوا بياما في الهجر أنهم قاتمون بأمر الدين وإقامة الشريعة التي كاد جدمها ابن سعود طالباً الملك وموال للكفار وشريكاً لهم .

ثم خرجوا غراة من الهجر فقطعوا السبل، وأكثروا العارات، وقتاوا كل من وقع في أيديهم من غير تفرقة بين النجدى وغير النجدى فقد صادقوا قاظة الأهل القصيم قارمة من الدراق فقنوا رجالها . واستباحوا أدوالها الآئهم حكموا على من عداهم بالكفر

لقد أثار هذا العمل نجد! وأقامها وأقعدها على مؤلاء الخارجين على إمامهم ومايكهم ، فحند الملك عبد العريز عند ذلك جميع أهل نجد من حاضرتهم وباديتهم ، وكان بينهم بعض الاخوان من عنبية وقحطان وحرب عن بقوا على الطاعة ، ومن "ماقين على الدريش ، وابن بجاد ، واب حثلين ومن تبعهم من الاخوان ،

غرح الملك عبد العريز من الرياض يوم ٢٣ رمصان عام ١٣٤٧ هـ وقصد مدينة بريدة فأقام فيها ، ثم تلاه ابنه سعود بجميع الفوة و نقية الجنود وعند وصول سعود الى بلاة النبقية من قرى القصيم حرح البه والده الملك من بريدة و تكاملت عليه الجنود من جميع أهل نجد في دلك المكان ، ثم ارتحلوا جيعاً من النبقية و نزلو ابلد الرافي ، وكان الدويش وابر بجاد ومن معهما يقدرون بأر سة الاف مقاتل باراين في روصة السبلة التي تبتعد عشرين كلومترا من الرافي ، فيدأت المعاوصات بين الملك عبد العزيز و بين الدويش وابن بحاد ولم تسفر عن نتيجة ، وقد وسط الملك بينه و بينهم الدويش الدلاء لحن الراع ، وحقى الدماء فم يعلموا في سعيهم أيصاً .

وقد أرسل سلطان بن بماد رسولا إلى الملك عبد العربر بفان له ما جد ابن خشية فقال له عبد العربر عندما دخل عليه . إذهب إلى من أرسلك وقن لهم : إنا قادمون عليهم غداً ، فإن أرادوا حقن الدماء فليسلموا بلا قيد أو شرط ، والشريعة هي الحكم بينا وبيتهم .

فرجع الرسول ونصح بالتسليم ، ولكن فيصل الدريش قال لهم :
ماذهب أما نقس لآرى جلية الآس ، فوصل فيصل الدويش إلى مصكر
ابن سعود في الراني وعندما قاس الملك عبد العربر أظهر استعداده التسليم
وقال . إنه على خلاف رأى ابن بجاد وأنه سنتي ها وببيت عبد أب سعود
وكان قد أخبر أصحابه أنه إدا لم يأت في المده قال الله سعود قد اعتقله ،
وتلك تكون علامة الهجوم ، وقد نقل عبد العربر إلى أن الدويش يقصد
من يقائه أمر أ فلدلك أجاب الدويش غوله : قم وبت عبد أصحابك
وموعدكم غداً عند شروق الشمس فان كنت صادقا فسح على قرمك ، وإن
كنت كاذباً فسترى عامة أمرك ، فرجع الدويش إلى معسكره وأجتمع
بان بجاد ومن معهم من الأخوان وقال الدويش .

أبشروا يا الاخوان بالمكس والغنيمة ، فان مع أن سعود أموالا
 وحلالا وحاعة و طبايح ) لا يستطيعون مقومة الاحوان .

وفى اليوم النالى رحل ابن سعود من ( الربنى ) وعزل قرب معسكر ات الدويش وابن بجاد فى السبلة ، ولم بأل جهداً فى دعوتهم للسلم وحقى الدماء وتحكيم الشرع فيا شجر بينهم ، فلما رأى أن لابد من الفتال ، ولا مفر من

<sup>(</sup> م ١٣ - تاريخ طرك آل مسود )

النزال هجم عليهم هجوما عنيقاً شديداً في صباح يوم السبت ١٩ شوال عام ١٩٤٧ ه فقابلوا هجومه بالمن فاستمر الفئال بينهم فصف ساعة فقط حمل فيها جنود ان سعود حملة صادقة ، ولى الاحران ، وولى الدويش وابن بجاد بعدها الادبار بعد ما قتل معطم الاحران ، ووقع الدويش جريحاً في ساحة الوغى فحدله قومه من الميدان وفروا به إلى بلدة ( الارطاوية ) ثم رجعوا به إلى الملك أن سعود يحيط به أولاده و نساؤه بيكير و شفعن فيه فمفا عنه الملك ، وأحس اليه ، وأعظاه من المسال ، وأثرم طبيه الحاص مدحت شيح الارص أن يداوى جراحه وأعاده إلى مقر إمارته في ( الارطاوية ) بعد أن أخذ عليه العهد على الطاعة

أما سلطان بر بجاد ومن سلم من قومه فقصدوا بعد فرأرهم من السبلة إلى بلدة الفطفط ، فيعت له الملك عبد العربز كتابا بطلب فيه أن يسلم فسه وجميع من معه من الرؤساء الدين إثار وا الفتة ، فسلم وحميع من معه دون قيد أو شرط فيمت المفت إلى الرياض حيث أودعوا السجن ومكثوا فيه عدة سنين ، ثم مقلوا من سجن الرياض إلى سجن الأحساء فوافتهم المبية فيه ،

كان الملك عبد العريز و بلدة (شقراء) عائداً من معركة (السبلة) حينها استسلم ان بجاد ومن معه ، وبعد استسلامهم ويعثهم إلى الرياض أمر اسه معوداً أن يقصد بلدة (العصمط) وبأخذ جميع ما فيها من السلاح ثم يهدم القربة ، فقد ما أمره به والده ، أما الملك عبد العريز فتوجه من بلد شقراء قاصداً مكة المكرمة لادا، فريصة الحج دلك العام .

## الفتنة تعو المرة ثانية

(يقوم بها فيصل الدويش)

توجه الملك عبد العزيز إلى الحجار بعد أن ظل أنه قضى على الأحوان وفئتهم ، ولكن فيصل الدويش ما لبث أن برأت جراحه فترك الأرطارية خوفا من القبض عليه والقائه في السجن مثل أصحامه فاستقر فيا بين الكريت وحدود العراق ، فجاءت قبائل العجان وانصست اليه بعد مقتل زهيم العجان صيدان بن حثاين الدى كان قد قته فهد بن عبد أنه بن جلوى ، وقد قتن القائل في معركة دارت بينه وبين العجال على أثر مقتل ضيدان المذكور

لقد عادت النورة برعامة فيصل الدويش أعمه مما كانت عليه سابقاً ، فقد عات الدويش وقبائل المجان في الأرص فسادا ، فقنوا وسلم اولم يتورعوا عن أى عمل إحراى ، وانقشرت النورة إلى قبائل عنمة برعامة مقعد الدهية ، فكادت تنقطع المواصلات بين الحجار ونجمد من جهة ، وبين نجمد والحليج المربي من جهة أحرى ، فأحد الملك عبد المربن وجوه الحيلة ويختار الحل الأفصل ، فأمد أمرا، الاحساء ، والقطيف ، والقصم ، وحائل بالمال والسلاح والرجال ، وعاد من الحجاز مسرعاً ووصل الرياض وحدد جميع أهل نجد من الحاضرة والبادية ، وأهل المجر المحلمين له والناقين على الدويش ، وقد سير عبد العزيز جنوده منع كل الحوات لتأديب العصاة الخارجين عليه أبها وجدوا ، وقد ظهر الأمير عبد العزيز بن فيصل الدويش ومعه تمامائة

من رجال مطير وقليل من العجان قصادم معهم في (أم رصمة) وقتلهم عن مكرة أنيهم ولم بنح منهم أحد ، وفيهم عبد العزيز الدويش بعد معركة شديدة استمرت نضع ساعات ، ودلك في يوم ؛ دبيع الثاني عام ١٣٤٨ ه.

وسير خالد ب عمد بن عبد الرحمى الفيصل ومعه سرية من الجد الى عتيبة لتأديب مقعد الدهيئة ومن تبعه من عتبة ، والهر عمر من ربيعان رئيس قبائل عنبية الروقة الموالين لابن سعود أن يسيد لمساعدة خالد بن عمد .

وخرح محمد بن سحمى أحد رؤساء قحطان ومعه جندكثير من الحجار لهذه الغاية

وخرح حالد بن مصور بن اؤى ومعه جند كثير من أهل الحرمة ، ورتية وما حولها لناديب الحارجين أيضاً .

ولا رأى مقدد الدهية ومن معه من العصاة من عتية ، و في عبد أقه من مطير أن الاحتيار أحاطت هم من جميع الجهات تشتتوا و تفرق شملهم و فر مقدد الدهية وقليل معه من العماة ، وذهبوا إلى مقر الدويش وانضموا اليه مع العجان ، ثم قام الدويش ومن معه من العجان ، ومطير وعتبة قاموا بعدة هجمات على عرب (العودام) بين الاحساء والكويت وكان قصبهم الفشل في جميع هجائهم ، فقد قتل منهم العوازم عدداً غير قليل ودحروه على أعقابهم عامئين

وبعد أن فص الدريش في هجاته على ( العوازم ) رحل ونزل على

الحدود الشهائية ، وكان الملك عبد العزير قد زحف بلك الجنود التي ذكر ماها سابقاً رحب في شهر رحب سنة ١٣٤٨ ه طائبا الدويش ، وعدما وصل العثبان التفي بقسم من عرب مطير الناسير للدويش براسهم أبر عشوان فأغارت عليهم خبل أبر سعود وسياراته ، وأحدت جميع أموالهم من الابل والأثاث ، وقتلت معظم رجالهم ، ثم استمر الملك في زحفه ، وبعد أسبوع واحد صادفت جيوش أبر سعود قسها من العجان العصاة على رأسهم ابن الأصقه فشعت الغارة عليهم بالحيل والسيارات فقتلتهم وغنمت جميع أموالهم .

فاتصل هذا الخبر بالدويش فحطمت آماله من جديد ، وضاقت عليه الارض بما رحبت ، وأزعبه أيضا خبر وصول اس سعود ال أطراف الكويت فكتب إلى الملك عبد العربز كتابا مؤرخاً في ٢٨ رجب عام ١٣٤٨ ه يقول فيه :

إن ما حصل هو تقدير المولى عز وجل ، وأنه يطلب العقو ويرجو أن لا يلجئه بعدم العقو إلى الكفر والنيادى فى العصيان ، فأدرك الملك من ما لحوى كنايه ما يدل على سوء بيته فصارحه بالعقو ، وأعطاه الآمان وأجابه بكتاب هذا قصه :

من عبد العزيز العبد الرحم الفيصل السعود إلى فيصل الدويش، آما بعد : فقد وصلى كتابك سع وفدك، وفهمت ما اعظرى عليه س مقاصد وما ترمى اليه من أغراض لا تحفى على ، وهى على ما أظن تشتمل على ما يأتى : أولا الالتجاء إلى بعد ما سد الله في وجهك حميع الطرق ، وأراك الله عجرك ، وأنزل بك مفته ، فلم تبق لك حيلة تحال بهما إلا العجوم إلى .

ثانیاً : ترید المسكر انتفوال للناس بعد دلك إذا أردت أن تمسكر في مرة ثانية . إلى أنعل ما أشتهى ، ثم إركب لابن سعود أبال منه ما أريد

ثالثاً: الدى طلبت المزيد من مساعدتهم ولم يمدوها إليك فقلت لهم: إذا لم تعطونى مطلبي فسأمصى إلى ان سعود وأصالحه ثم أغير عليكم وأفعل بكم ما أريد ه

راماً . تريد بحيلانك يا فيصل الدويش غيظ المسلمين الدين قتل بعصهم بعضا في سملك إن عفوت علك ، وقد كنت أحب أن لا يصلني كنا بك وو فدك قنل أن أصر نك الصربة العاصبة ، أما قد جاءلى كتابك علا بأس أن أعطيك ، لأمان لنقوم الحجة عليك ، وإن كان عندك غية من الشر تستطع أن تتهادى فيه فاقد خير كاف ، والا فأقبل أنت ومن معك في وجهى وعليكم أمان اقد على دما كم .

وعندما وصل كناب الملك هذا إلى فيصل الدويش أراد أن يطهر أمام الملك بمظهر المطمة ، وأمه لم يحمل على كتابته إليه إلا بدافع الاخلاص له ليكسب بذلك التفة فكتب يقول:

إنى شاكر لك عفوك ، ووائق عاكنيته لى من الأمان ، ولكن أريد أن تعم إن المرق لم تسد فى وجهى كما ظنت ، فأن حكومة الانجليز تخطب ودى ، وترجونى أن أكون من رعاياها ، وفي إستطاعتي أن ألبي طلبها وألجأ اليها غير أن دبني يمنعني أن ألجأ إلى بلاد تحب حكم الكفار ، واللجوم إليك وأنت من أنمة المسلمين خير من اللجوء إلى سواك على كل حال. ووعده إنه سيأتيه عن قريب طائعا علما ، ولم يرد عليه جلالة الملك إنظاراً لقدومه كما وعد

ولما كات ثقة ابن سعود ماقة قوبة ، فقد سخر اقة من يأتيه بالوثائق التي تدل على صدق ظله الدويش ، حيث رفعت له صورتا خطابين بتاريح ١٢ رجب عام ١٣٤٨ ه أرسلهما الدويش أحدهما للملك فيصل بن الحسين ملك العراق ، والشاق للمقتش الادارى للبادية الجنوبية في العراق المستر جلوب (أبو حنيك , يقول للأول : إنه حرح على ابن سعود كا يعل إلا أن الطائرات التابعة لسلاح العليران البريطان في العراق طردته من الأراضي العراقية ويطلب من جلالته أن يردها همه ليتفرع لحرب ابن سعود وإلا فيأمره بما يريد ، ويرجو من الثاني أن يعتبره من رعاياه ، ويأمره عما يريد ،

وما لبث ان سعود بعد أيام قلائل وهو مقيم في (خبارى وصحا) إلا أن علم أن الدويش دخل الكويت فارسل في الحال برقية بتاريخ ه شعبان عام ١٣٤٨ ه إلى المدوب البريطاني في العراق بقول فيها: إن الحكومة البريطانية تعهدت جلر د العصاة من أراضي العراق ، والكويت ، وشرق الأردن فهاهم في الكويت فان أن تطردهم الحكومة البريصانية ، وإما أن تسمح لنا بمطارعتهم أيها ذهبوا ، فلقي الرد في ٢ شعبان بأن الحكومة البريطانية في عمل الترتيبات اللازمة لاحراح العصاة

وفى ١٩ منه علم جلالة الملك عبد العزيز أن فيصل الدويش ، و مأيف بن حثلين المكنى أبا الكلاب ، وجاسر بن لامى رؤساء العصاة علم أنهم معتقلون فى باخرة بريطانية ، فعت برقية إلى المندوب البريطائى يطلب فيها تسليم المجرمين إشاداً للسهد البريطائى ، فجاءه الرديطلب تعيين موعد للاجتماع للبحث فى قصية اللاجئين وعقد معاهدة بشائهم ، فتعلين الموعد في يوم ١٨ شهمان عبى أن يكون الاجتماع في معكر ابن سعود في (خبارى وضحا).

وقى يوم الاثين به منه حجر كل من : الكولونيل ( يسكو ) رئيس المعتمدين السياسيين في الخليج العرب ، والكولوبيل ( دكسن ) المعتمد السياسي في الكويت ، والكوماندو ( برات ) معاون قائد الطائرات البريطانية في العراق يصحبهم بعض المترجمين والكتاب ، والشيح حافظ وهبة مندوب ابن سعود ، لحظل الجميع عقابلة جلالة الملك عبد العزيز في ذلك اليوم ، ثم بدأت المعاوصة بينهم ، وتولى البحث عن جلالة الملك كل من : الشيح يوسف ياسين ، والشيح حافظ وهبة ، واستمرت المعاوصات إلى يوم الانسين ٧٧ منه فتقرر عقد معاهدة فيها بينهم ، مقتصاها أن تطرد القوى العراقية ، العصاة من لاجئي عرب مطير ، والعجان ، من الاراضي العراقية إلى أن تدخلهم حدود نجد ، وأن تحضر طائرة بريطانية لتقل الدويش ، واب حثاين ، واب لامي رؤساء العصاة إلى الملك عبد العزيز ويفعل بهم ما يشاه .

وبعدها سافر المفوضون الانجليز إلى أماكنهم

وقى الساعة الخامسة من صباح الشلائاء xx شعبان عادت الطائرة البريطانية بالكولونيل ( دكون ) ومعه قائد البارجة التي اعتقل فيهما الدويش ورملاؤه ومعهم فيصل الدويش ، وجاسر بن لامي ، ومايف ابن حثاير (أبا الكلاب) ولما تشرفوا بالمثول مين يدى جلالة الملك تكلم الكولوبين (دكون) فائلا : إنه ورفيقه قدما خصيصا لقسلم المجرمين الكولوبين (دكون) فائلا : إنه ورفيقه قدما خصيصا لقسلم المجرمين الملك وشكر الحكومة البريطية التي اشديتهما على وفائها واحتمالها بصدافته من جهة ، وما عدلته من مساعي الاستقرار ، وفائها واحتمالها بصدافته من جهة ، وما عدلته من مساعي الاستقرار ، الأمن والسلام في تلك الربوع من جهة أخرى ، ثم استأدما في السفر ورجعها من حيث أنها .

ثم أحصر المنك فيصل الدويش ورفقاءه ، وعد المثول عيم يدى جلالته قال المنك مخاطباً الدويش:

أما تحاف الله رب العرة ﴿ ما ربدى حملك على هذه المعازى ؟ فقال الدويش : لم ينق شيء من الخرى لم أصله ، وعادا تربد أعظم من هذا الجزى والجزاء أمام أهل تجد ﴿

> فقال الملك : إلك تعلم يافيص ما عملت من أحنك في الماضى فقال الدويش : أعلم دلك ، فقال الملك : هل قصرت في شيء تحوكم؟ فقال الدويش ما قصرت في شيء يا طويل العمر !

فقال الملك: لقد كست في حرب مع أهل نجد من أجلك ، قبل هذا جزال منك ؟ هل كست تريد لملك ؟ لقد كستم ملوكا في الجهات التي أشم فيها ، من منسكم له العصل على ؟ العصل فه وحده ، من منسكم لم أحضعه بالسيف ؟ ليس مسكم يلا من قندت أناه أو أحاه ، ولم أحضعكم إلا يسيغي ، قد كست أنفذ رعائكم فكست أشقى من أجلكم ، وأواصل الليل بالنهاد لراحتكم ومعادتكم ، أما تحاف افه يا فيصل حيا تكتب لجلوب تقول :

إنك تريد الهجرة إلى العراق وألك تحب أن تكون من رعاياه وتابعاً له؟ أنطى أن تكون في منزلة أعلى من منزلنك التي أنت فيها؟

فقال الدويش: يعلم اقه يا عبد العريز ألمك ما قصرت عنا بشيء، وقد عملت معناكل ما ببيض وجهك، وقد قابلنا معروفك بالاسامة، لقد فررنا من وجهك إلى الكفار، فحملوما في طيارتهم اليك، فيكني ما شعرت به من الهوان أمام الاحوال بعد ماكنت عزيزاً مكرماً، وقاتل الله الشيطان الدي أغوانا، وزير لنا سوء عملنا فوصلنا إلى ما نحن فيه الآن.

ثم تبكلم مايف بن حثلين ، وجاسر من لاى ، ورعما أنهما يحيان ابن سمود أكثر مما يحيان نفسيهما ، ولكن الشيطان أغواهما ، ويستغفران اقه ويتوبان اليه توبة نصوحا ، فقاطعهما جلالة الملك فائلا .

إحسارا لو كان القصد أنتم ما وصلت إلى هذا المكان بهذه القرة من أهل نجد ، ولكن الدى أوصلنا إلى هنا هو أن يدرك هذا الحبث \_ يعنى فيصل الدويش \_ عجزه

وبالنظر لما يحشاه الملك من مكتهم للعهود ، واخلالهم بالأمى ، أمر جلالته أن يذهبوا إلى الرياص وبعثقالوا هماك حوف إنتقاصهم ، قحلوا في السيارات ترافقهم للة من الجنود وأودعوا سجن الرياض مع من تقسيدم قبلهم من النصاة ، فتوفى فيصل الدويش في السجن عام ١٣٥١ه.

أما مابف بن حثاين ، واب لاى فقد عقبلاً مع السجنا. الأولين اب بماد ورفقائه مقاوا إلى الاحساء فوافتهم المنية هناك .

### احتماع الملك عبد العزيز بالملك فيصل بن الحسين (ملك العراق)

يعد إن انتهب هنة الدويش واعتقل في الرياص أمر جلالة المنك أخاه محد بن عبد الرحم أن يعود بجميع الجنود إلى أوطامهم .

أما عبد العزيز وحاشيته فقد كبوا السيارات وقصدوا ( رأس تنورة ) في ٢٩ رمصان عام ١٣٤٨ ه . وعند وصولهم ركوا البحرة البريطانية التي قد رست في ( رأس تبورة ) لقل جلاله إلى محل الاجتماع ، فسافر جلالته قاصداً المكان المعين ، وعند وصوله إلى المكان في عرض البحر وصلت باحرتان إحداهما تقل الملك فيصل، والتاجة تقل رئيس المعتمدين السياسيين في الخلج العربي . فدعا رئيس المعتمدين كلا من الملكين لساول طعام القداء على ظهر الباخرة ( لوس ) فأجابًا الدعوة ، فكان أول اجتماع منهمًا على ظهر الباخرة فتصافح الملكان وتعانقا وقدم نل منهما حاشيته إلى الآخر ، وكانت حاشبة الملك عبد العزيز مؤلفة من الشيح بوسف يأسين ، والشيخ حافظ وهبة ، والشيح فؤاد حزة ، وعبد الرحن الطبيشي ، وطبيبه الخاص مدحت شبح الارض؛ وعبد الرحم القصمي ، وحاشية الملك فيصل تتألف من ، عاجي بك السويدي رئيس بجلس الوزراء العراقي، ومحمد رستم حيدر رئيس الديراري ، وتحسين قدري بك مرافق جلالته ، والكولوميل (كوربولويس) مستشار ورير الداخلية ، وقد دام هذا الاجتهاع مدة ثلاثة أيام ، وفي نهايته ودع كل منهما أحاه خير وداع وهو يحمل بين جنيبه عظيم الود ، وألمغ الاعجاب والتقدير .

ثم عاد الملك عبد العريز إلى الرياض عن طريق العقير بعد أن عرح على البحرين بدعوة من أمرائها آل خليفة .

### ثورة حامد بن رفادة من قبيلة • بلي • (وأسباجا ومقدمانها)

لم يرق في عين الأمير عبد أنه بن الحسين أمير شرق الأردن تصرف أحيه الملك فيصل ملك العراق باجتماعه بالملك عبد العربو ، ولا راقه أن يضع بده في البد التي دكت عرش والده الحسين ، وأقصته عن وطنه وأقوامه ، وقضت أيضاً على إحبه على بن الحسين وحكومته ، وهاله أيضاً أن تجنم القلوب على حب ابن سعود وتعمل على تأييد ملكه ، فأحد على نفسه الالخراد وحدم تقاومة ابن سعود وإعلان السغط على حكمه في بجالسه الخاصة والمامة ، ثم أحد من دلك الحين يبحث عن أفصار يستخدمهم لغايته حتى ظفر دشاب من شــــباب إهل الحجاز وهو حسين الدباغ فنفع فيه بغض ابن سمود مردداً تلك الدعاية السبئة التي كانت تنسب الى الوهابين من أن لهم عقيدة تبافي ما عليه جماعة المسلمين ، وأنهم بحكمهم الحجار قد اعتدوا على الحرية المذهبية ، وأن الحجاز يجب أن يكون للحجازيين ، وأن الاستقلال الدى نالوه بعد جهد لا يجوز أن يقضى عليه ابن سمود ويصبح تبما له ، وطلب من حسين الدباع أن يؤلف حوبًا سرياً للعمل على مناوءة ابن سعود وإحراجه من الحيجار ، وتعيد له بالمال والعتاد ، وفعلا تألف الحزب باسم . حزب الآحرار الحبجازي ، وأعضاؤه هم: الامير عبداقه بن الحسين ، والشريف شاكر بن زيد ، والشريف

خاله من بنى غالب ، وحسين الدباع ، ومسعود الدباع ، وعلى الدباع ، وحمد أمين الصقيطى ، وتقرر أن تسند رئاسة الحرب إلى طاهر الدباع الموجود حينذاك في وجاوة ، لاستعلال اسمه نظرا لامه كان سكر تير وئيس ( الحرب الوطنى الحيجازى ) الذي طالب الحسين بتنازله عن الملك لوله على ، فلذلك رأوا أن لا بنزل في المندان سواه ،

فابرقوا له مصرورة الحضور ، ورود الأمير عبداته حسباً الداع بالمال فساقر لنشر الدعوة لتكويل فروع لهذا الحرب ، وجاء حسين الداع إلى مصر فالف قرعا قوامه عبد الرؤوف الصبان ، وصالح للداع ، ويوسف الزواوى ، ومحمد عبداته صادق ، واجتمع هاك بحامد بن سالم اين رفادة الأعور من مشائح قبلة ، يلى ، الدى كان فاراً من وجه ابن صعود ولجأ الل مصر ، واجتمع أيتنا عجمد بن عبد الرحيم أبو طفيقة الحويطى ، واتفق معهم على العمل في الحزب المؤسس من قبل الأمير عبداته بن الحسين .

ثم سافر حسين الدباع الى عدن ، والنين ، وقر أن ، وهماك وأفاه طاهر الدباع قادما من ( حاوة ) وانحدوا لهم هماك أنصاراً أمثال عباس ، وأحمد أبو النور ، وأحمد بجلد ، ومحمد العال ، وعبد العادر با حميد ، واجتمعوا بالأدارسة ، وانفقوا معهم على الاشتراك في العمل معهم من صمن أعضاء الحزب ، ثم قفل حسين الدباغ راحما الى عمان فوجد الأمير عبد أفه منفلا بالديون الأمر الدى اضطر برحاايا أن تندخل في أمره ، وتعين له موظها خاصاً يقمض وواتبه ، ويتولى الابعاق عليه وعلى قصره بحسب ما تقتضيه الظروف لميزانيته ،

فعند ذلك استطاع الأمير عبد الله إن يحدى الجديوى و عباس و بالم الحزب و يتفقى معه على أن يمده بالمال اللازم لتحقيق هذه الغاية على أمل أن تؤخد له البيمة بعد ذلك من الحجازيين وبكون ملكا عليهم و وقد دفع له فعلا مبلغا من المال ووعده تقديم غيره فيا معد و وتقرر فيا ينهم إشعال ثار الثررة في الشال عن طريق حامد بن سالم بن رفاده ، وأن تقوم على أثرها ثورة في الجنوب بواسطة الأدارسة في (تهامة) وأن ينتدب للحجاز من يقوم بقتن ابن سعود ، وقد أعطى الأمير عبد الله حسياً الدباع جابياً من المبال الذي قبضه من الجديوى عباس لهذا السين واستحوذ على الباقي لنفسه ، وقد أرسل في خس الوقت باوره حامد باشا الوالى إلى لوذان لقبض جاب آخر من المبان ، وأن يشولي شراء أسلحة وإرسافيا من هناك ،

وعاد حدين الدباع الى مصر واتصل بحامد من رفاده ، ومحمد بن عبد الرحيم أبو طفيقة وألمعهما بامر الآمير عبد الله بالسفر الى الحجاز ، واشعمال مار الشورة ، واستهامة القباسائل فيهما ، وزودهما بجمام من الممال .

وسافر حسين الدناع من مصر الى مصوع بعد ما عهد الى يوسف
الزواوى بترجيل ان رفادة ورفقائه ، ولمنا وصل إلى ( مصوع ) ظل فيها
أياما ، ثم سافر منها إلى ( عدن ) ، ثم منها الى ( لحنح ) وكتب من هناك
تقريراً للشريف شاكر بن زيد يحبره فيه بما قام به من الأعمال ، وبذل
الجهود ، وهذا قصه :

من لحج في ١٦ شوال ١٣٥٠ عدد ١٩٦٤ .

حصرة الشهم الغيور البيل سمو الأمير شاكر بن زيد رئيس دائرة العشائر بشرق الأردن دام مجده

بعد التحية إ

كتبت إليكم من مصر ثم وصلت ( مصوع ) فوجدت الأمركا بحب ، وقد اعتمدنا (اللحية ) مركزاً للحركة ولاعد أمكم تعدون قبائلها المأججة الذن يزيد عددهم على سنة آلافٍ ، ثلاثة آلاف مسلم و فحر دم ، النقعة ، والمحلشة ، والحرية ، وبين الشبح للفحذ النالث ، وسي رجال إلمم مصاهرة وحلف ، وسيصل إلى ( مصوع ) لحن التعلمات اللازمة ، والمقصود أن البوادر تدل على النجاح إن شاء اقه تعالى ، وقد أرسلنا 'لا'ة رسل مهمين جداً ، واحد لقبائل الساحل ، والثاني لقائل الحنوب الحجاري ، والثالث لعمير ، وسيساقر الى المسارحة والأدارسة أحد رجال الحرب المهمين ، وفياتجدونه في كتاب مكرتير الهيئة ( لحرب الأحرار الحجاري سمان ) التفاصيل اللارمة ، وبحن قد شرعا في الأمر والشيجة أكثر بمناكبا تصور ولكن الدفعة التي اتفقنا على تحريلها برقباً لم تصل ، وقد كنبنا الى حامد باشا في لوزان ، والسكرتير لديكم رقية بالنتيجة التي رأيناها حسب الاصطلاح الدي اتفقا عليه ؛ ومضت الآباء لم يقاول شيئاً ؛ ونحل مكتفون متعطلون جدأ أرجوكم أن تحذروا حامد باشاس الاهمال وليتدرع بالحرم، والهمة ۽ وأرجوكم ملاحظة الكمال الآخير المرسل لكم من هنا وملاحظة تنفيذه بالدقة المناهية إداكما تريد الانتطاء في الاعمال ، وحركة الشمال يجب أن تنكون بعد حركة الجنوب فوراً فدبروها وهيئوها لنوفق في دلك

وإدا إبندأت تبرقون لما بالمنوان المعروف والشترى و والامضاء و سعيد ، مقا وقد احتار فرع الحنوب هناك أن مكب الى الشريف شرف ليحصر الل (عدن) لحصور المؤتمر الوطى الخطير لمهاجة سوف لا تدعه يتأخر وتجمله يسرع للحضور ، وأفهماه عطريقة سرية التي يسافر ناسمها ويصلما ، وسفسحب يوم وصول الكتاب تحويلا له مخمسة عشر ألف أو عشرين ألم جنيه ، وعند صوله نفهمه باللازم ، وبدعوه لمرافقة الحركة

هذا رأى فرع الحرب هذا ، وعلى كل سيصلنا أمر النجة المركزية باللازم عن هذا الشأن . الرجاء أن تقبنوا الأمركا يشلق بالحزم والنجاح والسرعة والكتيان اللازم

> (النوقيع) محد حسين الدماغ

ولقد مصى حسين الدياح في طريقه وسافر الى (صنعاء) وحاول استهالة الامام يحيي حميد الدين فلم يفلح ، ولكه وفق أحيرا من العصول على وعد من ولى العهد ، ابته أحمد ، بتأبيده ومسالة الأدارسة ومساعدتهم إدا هم قاموا شورة صد حكومة الحيار ، واتخذ من بعض البهبين أقصارا له في حركته هذه ، وهذا ما حمل و الحسن الادريسي ، على الانقاص و سكك العهد مع الملك إبن سعود ،

لقد اعتبد حامد بن سالم بن رفادة ، ومحمد أبو طفيفة على وعود الحوب وسافر ا وجاعتهما امثالا لامر عميده الامير عبد الله بن الحدين من مصر الى (اللقب) في أوائن شهر محرم عام ١٣٥١ هـ وس اللقب الى (الحضر) ثم درب الرافة وسلكوا طريق الساحل بين البحر والجبال حتى

وصلوا الى طابة آخر نقصة من الحدود المصرية . ثم اجتازوا الحدود وتعدوا العقبة الى مكان يقال له ( الشريح ) وهناك وافاغ سعود الدباع بالعتاد والأرزاق فلبثوا هناك أياما يعملون على استهالة الفبائل وتدبير الثورة ، والأمير عبد الله على اتصال بهم يزودهم بالأرراق والعتاد حتى تصور له أنه بلغ غايته ، وأيفن بنجاحه في مهمته ، وأخذ يتحدث الى من حوله بما يتخيله من انتصارات ابن رفادة ، وما يعلقه من الأمال على أعمال حزبه ، بل إنه أراد أن يعلن لا بن سعود بواياه ضده فطلب من احسان ساى أستاذ بلغة العربية في جامعة عليكره في الهند أن يبلغ ابن سعود كرهه له ، وأن يعتبره عدود السود وأنه سوف لا يترك فرصة يستطيع بها البطش بابن يعتبره عدود السود وأنه سوف لا يترك فرصة يستطيع بها البطش بابن عمود الا انهزها ، وقد بلغ الرسالة الاستاد احسان سامي ابن سعود حين قالمه في حم سنة ، ١٥٥ ه و فشرته ، جريدة المقطم ، بشاريح ١٥ د بيع الأول سنة ١٣٥١ ه ه

عدما علم جلالة الملك عبد العريز ما يدبر والأمير عداقه من مكائد وما يقوم به حسين الداع من حركات أصدر أمره عنى قسم من جوده مع عبد اقله بن عقيل فسلكوا طريق تبوك ومنها الى حقل والبدع ، كما أصدر أمره على قسم آخر من الجند تحملهم السيارات مع عبدالله بن حلوان ، وعجد بن سلطان فسلكوا طريق الساحل الشهالى قاصدين وصا ه آخر قرية تقع في الحدود على الساحل فأحذ للأمر حيطته ، وأمر بالقبض على بعض الشخصيات التي يخشى إلى لها صلعاً في المؤامرة المذكورة فقصت العكومة على إخران حسين الدباع في مكة المكرمة وهم : إبراهيم وعيسى العكومة على إخران حسين الدباع في مكة المكرمة وهم : إبراهيم وعيسى

<sup>(</sup> م. ١٤ - تاريخ ماوك آل سنود )

الدراع ، وأمين بن اسحاق بن عقيل ، والشريف على بن منصرو ، والشريف على بن حسين الحارثى ، وعيد الوهاب آشى ، ومرزوق اللحيانى ، والشريف محد مهنا ، وعبي الدين ماظر ، وسالم شمس ، وعبد العزيز جيل ، وحزة شحانه ، وحسن عواد ، ومحد بسيونى ، وأحمد با صلوح ، وسليان أبو داود ، وأبعدتهم إلى الرياض ، كما أمرت ما بعاد حسوبة المغربي ، وعبد الله مغير إلى خارح المملكة ، وأصدرت إلى وزارة الداخلية بلاغاً بتاريح ٢٦ مغير عام ١٣٥١ ه يتضمن ما يأتى :

أولا: لا يجوز لآحد من أهل هذه البلاد أن يقوم بدعاية سياسية لاية جهة من الجهات ، ومن علم عليه شيء من هذا فان إدارة الشرطة مآذونة بمعاقبته .

ثانياً , أن الأحزاب والحزيات عنوعة في هذه البلاد وكل من يقوم جا ، أو يعمل فيها فان إدارة الشرطة مسؤولة عن تعقبه ومنعه من ذلك وتأديبه صياة لقدسية البلاد ، وحفظاً للأمن فيها ، فعلي هذا في أراد العبادة في هذه البلاد ، وطلب المعيشة من طريقها المشروع فهو آمي حرام الهم والمال ، ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه

ثم كتب جلالة الملك الى حكومة بريطانيا ينبها بما اتصل الى علمه من تصرفات ( شرق الآردن ) فقامت هى بدورها ومنعت تسرب الآرداق والمهمات الحرية الى ابن رفادة عن طريق شرق الآردن ، ومعتت دورياتها الى وادى عربة لمراقبة المحدود ، وأرسلت باخرة حربية رست فى مياه العقبة لتشرف على المرقف وتحول دون ما يدبره الآمير عبد اقد وحزبه فى

الحفاء ، ثم فشر (اللعتنات جنرال السيرجر بنفل لوب) المندوب السامى فى شرق الاردن بلاغاً رحمياً بتضمن أنه منع كل المساعدات سواء من شرق الاردن أو من طريقها عن الثائر بن ضد حكومة الحجاز، وأنه أمر القوات البريطانية باتحاذ جميع الاجراءات لمساعدة جيش ابن سعود ، وأكره الامير عبد الله أن يصدر بلاغاً عائلا أيضاً ، وزاد على دلك أنه أمر بمنع كل شخص من الافتراب من الحدود ، وأحدركل من يحالف ذلك بسوء العاقة .

فلما تيقى ابن سعود من أنه لا سبيل الى هرب اب رفادة عن طريق شرق الاردن ، وألى ابن رفادة لا يزال فى ( جبل شار) ومعه أربعائة مقاتل وهذا الجبل داخل الحدود السعودية وببعد عن بلدة ، صبا ، حوالى خمسين كيلومترا أمر على أهالى ، ضبا ، بطريقة سرية أن يكتبوا لابن رفادة يستحثونه للقدوم اليهم لاحتلال بلادم ففعلوا ذلك .

وعندما وصلته وسالة الاهالى نول ومن معه مسرعين من الجبل يقصدون بلدة و صبا ، فا لبث أن عادر و جبل شار ، ووصل الى السهل حتى باغتته القوات العظيمة من السيارات السعودية المسلحة بأحدث الاسلحة والذخائر برئاسة عبد الله بن حلوان فأحاطت بأن رفادة وعصابته من كل الجهات ، ثم هاحمتهم في صبيحة يوم السبت ٢٩ ربيع الاول عام ١٣٥١ ه وقضت عليهم عن آحرهم ولم ينح منهم أحد ، وكان بين الفتلى . حامد بن رفادة زهيم الثورة وأبناه حماد بن حامد ، وفالح بن حامد ، وسلمان بن أحمد أبو طقيقه ، وعمد بن عبد الرحيم أبو طقيقة ، وصعود الدباع ، وقطعت جنود ابن سعود رئاس حامد بن رفادة وجاءت به الى و ضبا ، ليتفرج عليه أهلها ، معود رئاس حامد بن رفادة وجاءت به الى و ضبا ، ليتفرج عليه أهلها ، وعبت هذه الثورة من أساسها .

وأمر حلالة الملك عبد العزير رئيس تحرير جريدة (ام القرى) أن يرد فى عددها الصادر بتارح ٣ ربيع الثانى عام ١٣٥١ ه على رسالة الآمير عبد اقد التى حملها الأستاد إحسان سامى أستاد اللعة العربية فى جامعة عليكرة فى الهند والمشور فى (جريدة المقطم) بتاريح ١٥ ربيع الأول أمر أن يرد بقوله :

إنه إذا كان الشريف عبد الله يرى نفسه العدو اللدود لابن سعود ، فان ابن سعود على عكس ذلك يرى الشريف عبد الله صنديقه الحم الودود لأن جميع الأعمال التي عملهما الشريف عبد ألله من أجل أبن سعود كان لهـا أحسن الناتج لتأبيد ابن ســـعود وتقوية مركزه، فقمد سبق أن جهز الشريف عبيد أنه ، شباكر أبن زيد ، وحمود ان زيد بقوة لاحتلال الخرمة ، وتربة فكسرت تلك القوة وعنم أن سعود ما معها حتى تقوى جا على قتال يوم تربة المشهور ، ولمــا انتهى الحسين وولده عبد اقه من قتال النزك جمع كل ما غنمه من النزك والألمان وكل ما أهداه لهما الانكليز من مساعدة ، وسار به مع عشرين ألف مقاتل ليقدمهم هدية لابن سعود في ثربة ، وكان أبن سعود قد أرسل اليه يطلب التآحى والنصادق قبل المعركة فرفض سيادته ، وأنى الا تقديم تلك الهدية نفسه ﴾ فصارت تبك المعركة الهائلة وفر سيادته وغنم ابن سعود تلك الدحائر والاموال والاسلحة وتقوى بها حتى أشجت ثلك المساعي احتلال الحجاز ، وآخر هدايا سيادته هي ان رفادة وأوباشه الذين إحذهم الله أحذ عربر منتدر ، وأن ابن سعود يعترف لهذه الفصائل لسيادة عبد اقه الشريف ، وبرجو من الله أن يكون ما يأتى به في المستقبل كما كان في المناضي، وأن يديم بقاء سيادته لمش هذه الهدار والنائح .

ثم أن الملك عبد العزيز أطلق سراح المبعدين من أهل الحجازق الرياض وأعادم إلى بلادم ، بل عين جلهم في وظائف عالية ، فتقلموا مناصب هامة وبرزوا فيها .

#### ثورة الادارسة في نهامة والقضاء عليها

كان السيد محد من إدريس حاكم وصعيا وجيران و وما حواليها قد طلب قبل وفاته من الملك عبد العزيز أن تكون مملكة الآدارسة تحت حمايته و فللت العلاقات في عهد الحاية بين جلالة الملك عبد العريز و بين الآدارسة على أحسن ما يرام ، وقد شمل ملادهم بعماية حاصة ، مقدراً لهم ما تحلي من إحلاص لبلادهم ، وقد ارتصى الحسن الآدريسي من تلقاء عسه تفويض أمر إدارة بلاده إلى جلالة الملك ابن سعود

ظلت العلاقات بين الملك ابن سعود وبين الأدارسة على أحس حال إلى أن جاء حسين الدباع إلى و اللحية ، باعتباره مندوباً للأمير عبد اقه بن الحسين ، وعملا لحموب الأحرار الحيجازى ، فانصل بالحس الادريسى وعمل على تحريضه على العصيان ، وإحداث ثورة في ( مقاطعة تهامة ) بعد أن دبر حركة ابن رفادة في الشهال بواسعا، العابد والشنقيطي من زملائه

فلما علم جلالة الملك ان سعود بذلك كتب إلى العس الأدريسي بمنا بلغه ، وحدره مغبة دلك في برقية بعث جا اليه في يوم ٢٨ جمادى الثانية عام ١٣٥٠ هـ فأجابه عليها مؤكداً إحلاصه وولاءه ، وادعى أنه إنما ينتقم من فهد بن زعير أمير المنطقة ، وتركى بن ماصى مفتش المنطقة سوه معاملتهما له وأنه ثابت على الاخلاص والولاء والعهد . وظل العسن يراوع في أجويته النظار ألوفاء أصحابه ويعمل في الخفاء التنفيذ ما الغق عليه معهم

وفي يوم ه رجب عام ١٣٥١ ه. هجم الأدريسي على أمير المنطقة فهد بن زعير واعتقلوه في مكان خاص ، وقام الحسن بالحسكم في بلاده وفي هذا الوقت وصل الى جيزان مندوبان من حزب الأحرار الحجارى وهما على الدراع ، وعبد المزيز يماني ، ومعهما ساعية فيها بسعني الأرزاق ، وشيء من العتاد عاسم الحسني الأدريسي ، فلما اتصل النجر بجلالة الملك عبد العزيز لم يسعه إلا أن يجهز قوة من جنده ويأمرها بالزحف الى حيزان فوصلتها ودخلت مدينة جيزان عنوة في ١٨ رجب عام ١٣٥١ ه ، فقر الحسن الأدريسي وقصد بلدة ، صبيا ، وهرب على الدماع وألتي نفسه في البحر فغرق فيه ومات ، أما رفيقه على يماني فألتي القبص عليه وأودع السجى ، ثم فر الحس الأدريسي مي صبيا وقصد قبيلة المسارحة .

وقد اجتمعت القوات السعودية فاستولت على دصبياء و وأبي عريش، و وصامطه ».

وقد خشى الملك عبد العزيز أن أحد الملوك بعين الحسن الآدريسي ويغريه فاستعد للجرب ، وأخذ الحيطة لكل شيء ، ومع دلك أذاع بياناً يتضمن أنه يعطى الحسن الآدريسي وجميع من معه من الثوار الآمان إدا أخلدوا الى السكينة ، وأمهلهم سنة أيام وإلا فليأذبوا بالحرب ، وبعث أيصاً قوات عظيمة بقيادة الامير عبد العزيز بن مساعد ، وسرية أخرى مع الشريف حالد بن منصور بن لؤى ، وقد توفى حالد بن لؤى في الطريق على أثر مرص فأسند أعماله الى ابنه سعد بن حالد ، فأخذت السرية تطارد

الادريس واحتلت والمضايا ، فغر الادريسي الى بني شبيل فطورد فاعتصم بقرية أبي حجر .

وعلم بن مساعد بوجود عد الوهاب الادريسى فى وادى المحمم فرحف عليه وجنوده وهجم عليهم وأنادهم عن بكرة أيهم ، ولم يسلم سهم غير سنة أشخاص تمكنوا من الفرار مع عبد الوهاب واعتصموا فى جبل وفيفاه ، فأقنفت أثرهم القوات السعودية ، ولكنهم نجوا وأخلوا جبال فيفاه واحتلها السعوديون ، وصدر الامر على ابن مساعد بنعقب الثوار وإنحاد الثورة ، فعادر فيفاه بعد ما ترك فيها حامية قوية ، وعلم أن قوات الحس الادريسى فى ( بالحرث ) وأنها أخذت تصنخم فبادرها وأبادها ، وأحد ابن مساعد يطارد الادريسى ومن معه من الثوار فى رؤوس الجبال وبطون الاودية ، ويصيق عليهم العناق ، ويرهمهم بالمعاجات حتى ألجأ الادريسى الى الحدود البابية ، ومعه عبسد الوهاب الادريسى وأنهاء وأهله ه

فعلب الملك عبد العزير من الامام يحيي حيد الدين امام البن تسليم الفارين تنفيذاً للماهدة الفاصية بذلك ، فرجاه الامام بحبي أن يعفو عنهم وعلى الاحس عن الحسن الادريسي ، فأجابه الملك بأبه عفا عن كل من طلب الامام أن يعفر عنه إذا غادروا البلاد البانية في الوقت الحاضر ، فأبرق الامام يحبي إلى جلالة الملك يخبره بوصول الحسن وأهل بيته الى فابرق الامام يحبي إلى جلالة الملك يخبره بوصول الحسن وأهل بيته الى (ميدى) ويرجوه أن يعلى إلى أمرائه السعوديين أنه قد عفا عنهم عفواً شاملا مطلقاً عن كل ما حدث في هذه العنة سواء كان بين الحكومة

والأدارسة . او بينهم و بين الرعية ، فأجاب الملك : أن كل من التجأ اليه فله الأمان على ماله ودمه ، وأنه قد عفا عنهم عفواً شاملًا عاما مطلقاً عن جميع ما حدث ومصى في هذه الفتة ، فشكره الامام وأخبره إنه إسر على عماله بارسال من كان عندهم من اللاجئين بسرعة ، وطر دكل من تأخر ، غير أنه يرجوه أن يشكرم بتحرير عفو شامل عن الحسن الادريسي ليريد اطمئنانه فكتب الملك عفوه الشامل عن الحسن وعن جميع الأسرة الادريسية ومن تبعهم على شرفهم ودمائهم وأ.والهم ، ثم أن الامام طلب من جلالة الملك أن يعطف على الدائلة الادريسية ، وأن يمن عليهم بنفقة تقوم بهم في دنياهم ومعيشتهم ، غصص لهم مبلح ألفين وخسياته ريال (فرانسه) شهرياً للحسن وعائلته وأن يحنار لهم المحل الملائم لاقامتهم ، فبقوا في البين يرتعون ويمرحون على حساب جلالة الملك ء غير أن الامام يحيى لم يتورع من إستحدام الأدارسة في سبيل ماوتة الملك ان سعود أثناء الحلاف الدي وقع بين اليمن والمملكة السمودية في عام ١٣٥٧ هـ وأنتهى بشرط تسليم الأدارسة اليه فسلموا في ٢٧ صفر ١٣٥٧ هـ فأكرم جلالة الملك وفادتهم وأنرلهم في مكة المكرمة ، وأجرى عليهم الحير الوفير ، ولا يزالون في مكة موصع الرعاية والمعلف من الملك وولى عهده هم وجميع من أشترك في هذه الثورة كما سيأتي فيها بعد عندما بذكر حوادث الخلاف بين البمن والسعودية سوى حـــين الدباع فانه لم يلجأ إلى حي ابن سعود ويطلب عفوه مع اللاجئين بل فر إلى(عدن) وقبض عليه هناك ، وأمر جلالة الملك بابعاده ونفيه الى ( جزيرة فرسمان ) فظل سها حتى مات فيهما عرم شام المام هـ "

# تحويل اسم ملك الحجاز وسلطان نجل

( إلى اسم ملك المملكة العربية السعودية )

على أثر ثورة إبن رفادة ، وفئة الأدارسة ، وما أذيع أنها بتدبير حرب الآحرار الحجارى فكر عقلاء الحجار فها يقصى على مثل هذه الفتن التي لم تدخل عليهم الآمن عن طريق التفرقة بين الحجاز ونجد على حين أن كلا من القطرين يدين بدين واحد ، وينتمى إلى أمة واحدة ، وهى الآمة العوبية ، وقد أزال جلالة الملك كل ما ينهما من خلاف حول العقيدة بالرجوع الى عقيدة السلف الصالح ، ووحد بين الشعبين نتبادل المنافع وتوزيع الاعمال والوطائف بين الآفر اد على حسب الكفامة ، لا فرق بين حجازى ونجدى ، لذلك قر قرارهم على أن يدمع القطران مما في الاسم وسائر الشؤون ، واتحد من لف صاحب التاح للقطرين إسم لهذه المملكة وسائر الشؤون ، واتحد من لف صاحب التاح للقطرين إسم لهذه المملكة على المنتبية عن المنافقة ال

فأرقوا لجلالته يعرضون عليه رغبتهم في أن يكون اسم ( المملكة العربية السعودية ) بدلا من ( الحيارية النيدية وملحقاتها ) فرحب جلالته جذا ، وأصدر مرسوما ملكياً فرقم ٢٧١٦ ، وتاريح ١٧ جادى الأولى ١٣٥١ هـ يقضى بالموافقة على تحويل اسم المملكة القديم الى هذا الاسم الجديد إبتداء من يوم الخبس ٢١ حادى الاولى عام ١٩٦١ ه حبث أفيمت الحفلات في جميع المدن والقرى ، وكان أجمل ما أقم في هذه المناسبة حفل

ق الرياض عاصمة العكومة حيث شرف العقل صاحب السعو الملكي الامير سعود فحطب و الحاهير قائلا إنا لم سكن فشعر منذ تأسيس هذه المملكة بأى تفرقة بين أينائها لان اقه قد وحد بينهم في الدين واللغة والفومية ، ولدلك فاننا لا برى ماهماً من قبل في اختلاب الاسماء ، ولكن عندما أعربت الامة عن رغبتها في هذا التوجيد بهذا الاسم ، واتفق عليه جلالة الملك أيده الله واتفذ منه دليلا على فضوح الراى العام وشدة ترابطه ، بل وتمكن العب من قلوب أباه هذه الامة عما جعلهم يتذوقون لذة الوحدة ، وأن في احتفالنا هذا ما يعبر عن ذلك أصدق تعبير ، وأني أعلى باسم جلالة وأن في احتفالنا هذا ما يعبر عن ذلك أصدق تعبير ، وأني أعلى باسم جلالة المعودية ، بدلا من ، و المملكة العربية السعودية ، بدلا من ، و المملكة العربية السعودية ، بدلا من ، و المملكة الحمائية النجدية وملحقاتها ، وإيذاناً السعودية ، بدلا من ، و المملكة الحمائية النجدية وملحقاتها ، وإيذاناً .

وأفي مثل هذا الاحتفال في مكة المكرمة ، وخطب فيهم صاحب السمو الملكي الامير فيصل النائب العام لجلالة الملك فقال : إنني لا أستطبع أن أعبر لكم عما بحالح نفسي من الفيطة والفرح والسرور في هذا اليوم الذي من الله به علينا ، وعلى هذه الامة العربية المسلمة بالتوجيد ضمن علمكة واحدة ، وروال جميع الفوارق بين أبائها ، وإنى ألمغنكم تسكر جلالة الملك المعظم للكم على هذه الفيرة التي أبديتموها ، والاحلاص الذي أظهر تموه ، ولقد تفضل جلالة مولاى الملك المعظم نزولا على رعبة الامة وأصدر أمره العالى بالموافق على ما وأيتموه من جعل اسم المملكة وأصدر أمره العالى بالموافق على ما وأيتموه من جعل اسم المملكة هذه : و المملكة العربية السعودية ، بدلا من : و علمكة الحجاز ونجد وملحقاتيا و

## مبايعة صاحب السمو الملكي الاميرسعون

( بولاية العهد بعد والده جلالة الملك عبد العزيز )

لقد أراد أمل هذه المملكة المتحدة أن يخطو خطوة ثابتة في سيبل السلام والامن، وتثبيت قواعد الحكم الدى ارتضوه فاجتمعوا وفكروا فيمكل يخلف جلالة المملك عبد العزيز بعد موته ، وبحثوا في الامر بحثا بعيداً عن الاهواه والاعراض، لثلا يكون ثمة بحال المبيت والعساد، فرأوا أن سعود بن عبد العزيز هو أكبر أبحال المملك ، ومتصف بالاوصاف الشريفة التي تجب أن تكون فيمن بيابع بولاية العهد ، مل ثبتت عدالته ومؤهلاته فبوتا شرعيا ، فهو أحرى أن بيابع باولاية ، فأسرع بجلس الوكلاه، فرباسة الفصاه والمحاكم ، وبحلس السودى إلى دفع برفية لجلالة المملك قروا فيها مبايعة الأمير سعود بولاية العهد ، فيمت إليهم الامير سعود برقية يقول فيها : «إن أشكر لشعب المملكة العربية السعودية إجتماع كلنه على من يقول فيها : «إن أشكر لشعب المملكة العربية السعودية إجتماع كلنه على من العمل والنصح لهم ولولايتهم ظاهراً وباطناً ».

وأقيمت الحفلات في حميع المدن والفرى والبرادى إعلالا لبيعة ، وأمرقوا برقيات بذلك إلى جلاله الملك المعلم وولى عهده ، وايتهجت البلاد لهذا الحادث السعيد المبارك الدى ضمر لانناء المملكة الامن والهدوء والسلام في الحاضر والمستقبل ، ولما تمت البيعة في مكة المكرمة ، والمدينة والرياض ، والاحساء ، وعسير ، وجميع المدن والفرى والبوادى ، وجميع المقاطعات ، لما تمت البيعة لصاحب السعو الملكي الامير سعود أدف صاحب البعلالة الملك عد العريز إلى ولى عهد، في يوم ١٨ محرم ١٣٥٧ ه برقية فحواها النصبحة بالعمل مكتاب الله ، وسنة رسوله محمد والنهى والرفق بالمسلمين ، وإقامة شعائر الدين ، والامر بالمعروف والنهى عن المشكر ، وختمها بالدعاء له بالترفيق والهداية

فأجابه ولى العهد بأنه سيقوم بمنا أوصاه به ، وأنه سيعمل بالجد والاجتهاد بالعمل بكتاب اقد ، وسنة نبيه ، ويعاهده فيها على اعتباد نصائحه الدينية والدنيوية ، والعمل بمكارم الاحلاق ، والسعى بين العرب والمسلمين في طريق العير والفلاح ، والعدل في أحكامه ، والبر بالعلماء ، وحفظ العهود ، والنظر في مصالح المسلمين ، انتهى ،

لقد رسمت الامة المستقبل في هذه البيعة ، فكانت بفصل أنه وكرمه من أشع الامور وأصلحها لهذة الامة السعيدة .

> الحرب في اليمن بين المملكة العربية السعودية ( وبين المملكة اليمية ومقدماتها وأسبالها )

لقد سبق أن وصل الى علم جلالة الملك عبد العربز في عام ١٣٥٠ ه بأن بمعنا من أعصاء (حزب الاحرار الحجازى) الدى أسس بدفع من الامير عبد الله بن الحسير أمير شرق الاردن قد ذهب الى اليمي فطلب من الامام يحيى إحراجهم من اليم ، فأسكر الامام وصولهم اليه ، ولما حصل الانتقاض من الادارسة فايمار تلك الايدى وهاجمتهم القوات السعودية في الادارسة إلى اليمن فآرام الامام عنده ، وطلب لهم من جلالة الملك

عبد العزيز العقو عبهم فأجابه إلى طله ، وعفا عنهم ، فطلب أيعنا أن يأدن لهم بالاقامة عنده وهو كميل بتحس تصرفهم ، وعدم قيامهم بأى عمل عدائى صد حكومة جلالة الملك فأدن لهم بالبقاء عند الامام ، فطلب أيعنا أن يعين لهم روائب ومخصصات تقوم بمبشتهم لأن المعربة اليمائية لاتتحمل دلك فوافق الملك على تحصيص ما يلزمهم وعائلاتهم

ثم علم جلالة الملك فيا بعد بأن الامام قد انحذ من الادارسة أداة يستعملها ضده ، فبعث البه طالبًا عقد معاهدة سلبة دفاعية بين المملكتين السعودية والنمائية لتحكم رواجل البلدين ، ويدوم السلم والاستقرار في تلك الانحاء فأجابه الامام بتاريح ٧ رمصان ١٣٥١ هـ بقول . أنه يرغب في دوام السلم وأحكام الرواجل .

فا وسع الملك عبد المريز إلا أن يرسل وقداً من قبله لهذا العرض فأرسل وفداً مؤلفاً من : خالد أن الوليد ، وحمد السليان ، وتركى بن ماضى وماكاد هذا الوقد يدخل حدود اليم من حهة ( ميدى ) عم طريق الساحل حتى علموا أن جنود الامام يحبي احتلت ( عدر ) وجيزان فعاد الوقد من حيث أتى

وأصدر الملك إمره إلى جيشه بالاستعداد للحرب وتبودلت المحارات برقياً بين جلالة الملك والامام يحيى وتقرر عقد مؤتمر في (أمها ) للنظر في مسألة بلاد (يام) فوصل الوفدان إلى أمها وبحثاً في الآمر هناك ، فلاحط الوهد السعودي ملاحظة الوفد اليماني من الحلص من شروط المعاهدة ، فهو تارة يزعم أن الامام لم يوقع عليها بالدات ، وتارة يزعم أمها لم يقصد منها تحديد الحدود والاعتراف بالوضع الحاصر في الحجاز . ويبهاكان المؤتمر بوالى جلساته لرضع المعاهدة البهائية دقع الامام يحيى السيد عبد الوهاب الادريسي لاثارة الفبائل المعاضمة لجلالة الملك عبد العريز وجنود الامام يحبي تعمل على احتلال معض الجبال في (تهامة) والتسكيل بأهلها ، ومطاردة من لم يخصع له منهم حتى اصطر الملك عبد العريز فأصدر أمره الى ابن أحيه الامير فيصل بن سعد بأن يسير محتود عددهم سبعة أمره الى ابن أحيه الامير فيصل بن سعد بأن يسير محتود عددهم سبعة آلاف مقاتل إلى حهة (عسير) وبعسكروا هدك حتى يتلقوا أمر جلالته الاخير.

فرحف فيصل من سعد وعسكر في (حميس مشيط) ومكث هناك ستة أشهر ، وفي ٩ ذى الحجة عام ١٣٥٧ هـ أصدر المائك أسره على ولى عهده الامير سعود بأن يتقدم إلى استرجاع البلاد التي كانت قد احدتها جنود الامام يحيي فتوجه بجنود عددهم خسة آلاف مقاتل الى (عسير) وتولى قيادة جميع المراجل هناك.

وبعد أن فشلت المفارصات صدر أمر جلالة الملك إلى ابنه سعود بالزحف فرحف بحيشه ، وعندما وصل إلى بلاد وأدعة أمر ولى العهد على ابن عمه فيصل مرسعد أن يتقدم بقسم من الجد الل ( باقم ) فقدم وحاصرها وشدد الحصار طبها ، وفيها قرة من الجيش البني ، وأصدر أمره أيصا الله ابن عمه الامير خالد بن محمد أن يسير بقسم آخر من الجد الى بله ( نقعة ) وفيها قوة من الجد البي فسار البها واحتلها بعد أن سلت الجنود اليمية وأمنهم على أرواحهم ، وتقدم الامير محمد بن عبد العزبز نقوة احتياطية للساعدة أحيه ، فجاءت هذه القوة ولم تمن مدة قصيرة حتى احتلت الغوات

السعودية بغيادة ولى العهد الامير سعود كثيراً من البلاد اليمية ، ثم أحذت في تقدمها إلى (نجران) وأخرجت الجود التيانية منها واحتلتها واستولت على نجران استبلاماً تاماً .

وقد أصدر جلالة الملك أمره على حمد التنويسر أن يتقدم بقسم من الجند عن طريق (تهامة ) فنقدم إلى (حرض )

وأصدر أمره على ابنه الامير فيصل بن عبد العزيز ومعه كثير من البعنود النظاميين وغير النطامين ء وهم مرودون بالاسلحة الحديثة والمدافع والرشاشات ، وأمره بالزحف على (تهامة) عن طريق الساحل ، وأن يتولى الفيادة في (تهامة ) فنقدم واستولى على كثير من بلدان الساحل التابعة للامام يحيى ، وهجم على ( ميدي ) وأسر كثيراً من جنود اليمن وفيهم عامل الامام على ميدي عبد الله عراشي ۽ وبعد أن احتلها تقدم فاحتل ( الحديدة) في يوم السبت ٢١ محرم ١٣٥٧ هـ و دحلها بنفسه في اليوم الثال والعشرين منه ه وكأن هدا الرحف السريع الذي قام به الجيش السعودي سبب التصر المؤزر ، فعند ذلك أبرق الامام يميي إلى جميع الدول الاسلامية يناشدهم الوساطة ييته وبين ابن سعود لايقاف الحرب وحل العلاف ، فبادرالمؤتمر الاسلامي بانتداب وفد من قبله مكون من : السيد أمين الحسيني رئيس انجلس الأعلى لفلسطين ، وهاشم الاتاسي رئيس الوزارة السورية ، ومحمد علوبة باشا وزير الأوقاف المصربة ، والامير شكب أرسلان ، يرافق الحبع على رشدى كرتيراً للرفد ، وقد وصل هذا الوقد إلى جدة في يوم الاثنين م عرم ١٣٥٧ واستقبل من الحكومة السعودية استقبالا حافلا ، ووردت برقية من الامام يحيي على أثر وصول الوفد يطلب فيهما ايقاف الفنال

وأمه على إستعداد لقبول شروطه ، فوافق جلالة الملك عبد العزيز على ذلك بشروط :

أهمها التحلى عن ( نجران ) واخلاء الجال ، وفك الرهائن، وتسليم الآدارسة . فلكا الامام يحيى في الامر ، ومعنت جنود الامير فيصل في تقدمها من ( الحديدة ) واستولت على بلاد الطائف جنوب الحديدة التي تعدم ما لقبائل الورايق ، وبيت الفقيه ، والزيدية ، والفطيعة وقدمت حميع الفائل الطاعة ، فلم يسمع الامام يحيى إلا الرضوح للشروط فقام يشفيذها حيث أخلى الجال ، وأطنق سراح الرهائن، وأمر نقسلم الآدارسة ، وعند دلك أمر الملك عبد العزيز جنوده بالاحتفاظ بالاماكن الى احتلها وتوقيف الفتال في جميع الجهات ، وأرسل الامام يحيى وفداً إلى مدينة الطائف للدخول في مفارصات الصلح برئاسة عبد الله بن الوزير ، كما انتدب الملك عبد العزيز إبنه عائد بن عبد العزيز لعقد الماهدة ، وبدأ فيها فعلا في أوائل صفر ١٣٥٣ هـ وفي ٢٤ منه سلت عوائل الادارسة وحواشيهم ويبلغون على رأسهم الحسن الادريسي ، وعبد العزيز الادريسي ، وقد سلوا لسمو الامير فيصل في الحديدة فا كرمهم واستقبلهم استقبالا حسناً ، وكتب الحسن برقية إلى جلالة الملك يخبره بوصوله ، هذا نصها:

جلالة الملك عبد المريز أيده الله .

شملاً إحسان واعتناء نجلكم الموفق في الحل والترحال إلى أن وصلنا الحديدة في يومنا هذا في الساعة العاشرة ، فنشكركم على حاسكم وحسن مكارمكم والسلام عليكم ، في يم، وبيع الأول ١٣٥٢ هـ .

فأجابه الملك عبد العزيز على برقيته :

الآخ الحسن الادريسي و الحدقة على وصولكم بالسلامة ، تفهم بارك الله فيك أن هذه الأمور التي جرت هي بتقدير الباري ، ثم أسباب اعتدائكم وإلا فنحن إن شاء افة كما تعلمون معكم عاجلا وآجلا ، والامور الدي قائت لا شك إنها قضاء وقدر ، وأنتم كوبوا مطبئي الخاطر عبى أما لا تنفير عليكم ، وأنتم إن شاء افه لا ترون إلا ما يسركم في جميع الحالات ، حالكم حالنا واقد يوفقكم ، الباريح 10 ربع أول 1807 .

(عبدالمزيز)

وأبرق عبد الوهاب الآهريسي إلى جلالة الملك عند وصوله الحديدة يقول :

وصلنا (الحديدة) بالسلامة وقد رأينا من سمو نجلسكم المعطم فيصل كل إكرام ، وقابلنا أحسن مقابلة ، نسأله تعالى أن يمصركم على أعدائسكم ، ويديم لنسا عطف كم وشففت كم الآبوية و نؤمل من مراحكم أن تصفحوا عنا مامضى لا زلتم موفقين ،

ولاءكم عبد الوخاب الآدريسي

الدالملكي:

الحدق على وصولكم بالسلامة من قبل إكرام الابن فيصل لكم فهذا شىء واجب وحق لكم ، وتذكرون أننا معفو عنسكم عما فات بارك الله فيكم ما فعلتم معنا شىء إنما فعلسكم في أخسكم ، والحقيقة اما بأسف على ما حصل

<sup>(</sup> م مه مالايخ ماواد آل معود )

وأنتم ليثبت لدبكم ثلاثة أمور: أولا: أما نشفق عنىكل عربى، ثاباً إن الصداقة التي بيننا وبين والدكم محمد من أدريس لا شباها ولو لم بيق منكم غير إمرأة واحداة ، ثاننا لو أسكم فاعلين حميع الافعال وتأتون إلى محلما ومقاسا فامنا مسى ما فعلتم ولا ترون ما إلا الاكرام عاجلا وآجلا

(عيد العرير)

وقد وقعت معاهدة الصلح بين الطرفين ، وحملها مندوب من الملك عبد العزيز إلى سمو الأمير فيصل في ( الحديدة ) ليجرى تبادلها والاشراف على تنفيذ شروطها .

وأمر جلالته بعد هذه المعاهدة أن يتخلى فيصل عن ( الحديدة ) للامام يميني.

وفى يوم الثلاثاء ٢٠ صفر عام ١٣٥٢ ه سافر على نفس الباحرة التي سافر فيها وفد المؤتمر الاسلامي مندوب جلالة المنك ، والسيد عبد الله اب الوزير مندوب الامام يحيي في معاهد، الصلح ، وقد وقع عليها الامام يحيي في ٧ ربيع الأول ١٣٥٣ هـ.

وانتهت بذلك ال*دن ، وسناد السلام ، وزال ما بين الحكوم<mark>تين من إشكال والحمد لله .</mark>* 

### الاعتداء على جلالة الملك عبد العزيز ( وولى عهده الامير سعود )

فى يوم الجمعة 10 ذى الحجة الساعة الواحدة صباح يوم التحر عام ١٣٥٣ هـ شرع صاحب الجلالة الملك عبد العزيز ، وحصرة صاحب السمو

الملكي ولى العهد الامير صعود ، ورجال حاشيتهما وحرسهما الخاص ، ومعهم ثلة من رجال الشرطة يطرفون بالبت الحرام طواف الافاصة ، وبعد انتهاء الشوط الرابع واستلام الحجر الاسود تقدم جلالة الملك سائرأ في شوطه الخامس وولى عهده وحاشبته يسيرون حلمه إذا برجل يخرح فجأة من حبير اسماعيل شاهراً حنجراً قد انتمناها في بده وهو يصيح نصوت غير مفهوم متقدماً من جلالة الملك يريد طعمه فاعترضه أحد جنود الشرطة وهو يدعىء أحمد بن موسى العسيرى ، فطعنه الرجن فأرداه قتيلا فأمسك به آخر يسمى. مجدوع بن شباب ، فطعنه أيضاً فعاجل انجرم عبد من عبيد جلالة الملك يدعى ، عبد أنه البرقاري ، بطلق باري من بدقيته فأرداه قتيلا قبل أن يتمكن من الوصول إلى جلالة الملك ، وفي هذه اللحطة شوهد مجرم ثان رفيقاً للجرم الأول يعدو من خلف المنك يريد القصاء على ولى العهد الأمير سعود خارجا من حجر اسماعين من جهة الركل الياق للبيت الشريف شاهراً خنجره أيضا فعاجله عبد من عبيد ولى العهد يدعى ه خير الله ، طلق ناري من بندقيته فقتله ، وحيثها رأى المجرم الثالث ما حل بأصحابه وكان قد خرج فيما يطهر من حجر اسماعيل مع المجرم الذَّن هرب مسرعاً يريد الفرار فأطلق عليه جنود الشرطة رصاص سادقهم فخر صريعا وظل على قيد الحياة مدة ساعة واحدة تمكن المحفقون في أثنائها من أحذ معرفه اسمه يقرله: أناعل..

ولم يعرف عن الجاة ساعة الحادث معرفة شيء يدل على هويتهم إلا أن ختاجرهم وملايسهم تدل على أنهم من زيدية النمن ، وفي هذه الأثناء قام مدير الامن العام مهدى بك على رأس قوة كافية من جنود الشرطة ، وشرع فى إجراء النحريات والنحفيقات عن معرفة شخصية الجناة والتحقيق عن الاساب الداهنة لهم على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء فى وسط حرم الله الشريف ، وتحت ظل بيته المعلمي ، وفي هذا اليوم المبارك .

وقد بث مدير الشرطة عبونه وأرصاده بين حجاح يبت الله الحرام وخاصة من حجاج البين الذين ثبت إن الجناة منهم فتوصل قبل كل شيء إلى معرفة ثلاثة من الريدية كالوا يقيمون دون سائر دفقائهم الويدية مع الشاهبية من حجاج اليمن عند امر أه في جبل أبي قييس فلفت ذلك الامر فظره فهجم على محلهم الذي يشهمون فيه فوجدهم متغيبين عنه ولم يعودوا اليه مثل نهار يوم الحادث ، أم فتش المبرل والفرقة التي كنوها فعثر على ملابسهم وفيها جوازات بأسماء ثلاثة أشخاص واحد : النقيب على حزام الحاضرى مستخدم و الجيش اليمني المتوكلي ورقم جوازه ٩٨ وتاريخه ٩ شوال ١٣٥٣ وهو صادر من مأمور الجرارات تصنعاء ومصدق عليه من عاملها ، والثاني: صالح بر على الحاصري ورقم جوازه يه وتاريخه ، شوال ١٣٥٧ه وحوفته مزارع والجواز صادر من مأمور الجوازات بصنعاء ومصدق عليه من عاملها ، والثالث : مسعد بن على م حجير جواره رقم ٦٣ وتاريخه ه دو الفعدة ١٣٥٣ ه والجواز صادر من أمير الحم اليمني السيد محمد فخان وصاحبه عسكرى و الجيش الباني المتوكلي، ثم عرضت حثث الفتلي على المرأة التي يسكنون في دارها فعرفت أحدهم وهو صاح بن على الحاضري ، وميزت ملانس الاثنين الآخرين، وذكرت أن أخت مطوف الشافعية أسكتهم عندها ، ولدى النحقيق مع المذكورة صادقت على إقوال المرأة الأولى وقد أجرى مدير الامن التحقيق من جهة أخرى مع شبح الهابيان في جدة فاعترف إنه أعطى ورقة تصريح بالسعر من جدة باسم مبخوت ودلك بواسطة أحيه على بن مبخوت الفران عدة وقد استجلب هذا وعرصت عليه بحث الفتلى وصورهم الفتوغرافية فمرفهم واحداً واحداً وذكر أن أحدهم مبخوت بن مبحوت الحاضرى هوشقيقه بيها الاثنان الآخران وهما صالح ابن على وعلى الحاضرى هما شقيقان وشهد هذا الفران بأنه اجتمع مع أحيه في جدة وبات أحوه عنده ، ثم حضر معه إلى مكة وبات مع أحيه والاثنين في جدة وبات أحوه عنده ، ثم حضر معه إلى مكة وبات مع أحيه والاثنين في مك ولم يحجوا ، ولم يجتمع بهم إلا في يوم العبد في الطواف ، وبعد الطواف ، وبعد الطواف ذهب هو إلى مقام الراهم ، أما الثلاثة فقد مكثوا في حجر السياعيل

مصرع الملك عبدالله بن الحسين ملك شرق الاردن وزعيم حزب الاحرار الحجازي

ينهاكان الملك عبداق بر الحسين ملك شرق الاردن آحداً طريقه دخل مسجد القدس في يوم الحمة 10 شوال 1770 أطلق عليه شحص ينتي إلى جمية الجهاد المقدس يدعى مصطفى شكرى عشر رصاصات من بران مستمسه فارداه قتبلا ، وقد قتل الحرس الملكي القاتل في الحال ، و بعداً بام من مصرع الملك حوكم عدة أشحاص بنهمة الاشتراك في مقتل الملك وحكم على أريمة منهم بالاعدام وغذ فيهم الحكم في أوائل ذي الحجة من دلك العام .

### وفاة الملك العظيم والمؤسس الكبير الملك عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

على أثر وفاة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن عبدالله س محمد بن سعود في مدينة الصائف في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول عام ١٣٧٣ هـ ، فأداعت محطة الاذاعة السعودية في مكة المكرمة البلاع التالي .

كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام . سبحان الحى الدى لا يموت ، ضى الى العالم العربي والاسلامي والآسي يحرفي فوسئا وفاة حضرة صاحب البجلالة الملات عبد العريز بن عبدالر حمى الفيصل آلى سعود ملك المملكة العربية السعودية فقد توفاه الله في الساعة الرابعية والدقيقة الثلاثين من صباح يوم الاثنين ثانى ربيح الأول ١٩٧٧ هـ ه توقير ١٩٥٣ م على أثر مرض ألومه العراش مدة شهر واحد تغمده الله برحشه وأسكنه فسيح جناته وألحم الامة الصبر والسلوان فاما فه واما اليه راجعون .

الديوان الملكي العالىء العناتف

#### البلاغ رقم ٢

على أثر وفاة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تغيدهافه برحمته والتفاف الأسرة المدلكة الكرعة حول جثابه العناهر خرجوا من عنده وبايعوا حضرة صاحب السعو الملكى الأمير سعود بن عبد العزيز المعظم ملكا على البلاد العربية السعودية ، وعلى أثر دلك أعلى حضرة صاحب الجلالة الملك سعود

س عبد العراق بن عبد الرحم الفيصل آل سعود ولا ية العبد لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزير وليا للعهدكا بايع سمنوه أقرأه الأسرة المالكة

الديوان العالى : الطائف

#### التأبين

مات العبقرى الدى أوجد من لا شيء شيئاً عطياً ، مات الدى كان شريداً طريداً لاجئا في الكريت معرج من ملجته ليؤسس ملكا تقيارت مساحته مساحة أوريا

مات ذلك السياسي الداهية العطيم الدى يشغل المكانة السامية في نفوس الساسة في العالم بصدقه وعلو همته وما امتار به من الحنكة وبعد النظر ، مات دلك الاداري المحلك الدي كانت حباته سلسلة المحارات متوالية على خصومه ودلك الحارم أوجد بحرمه وحس إدارته المملكة العربية السعودية ووطد دعائم الآمن والعدل فيها ونقلها من الداوة إلى الحضارة ومهد لحسا سبيل النقدم والعمران ، مات الرحل الدي حول صحاري البلاد الفاحلة إلى أنهر من الدهب الأسود وكشف في جبالها وبحارها عن كنوز هائلة من المناجم والمعادن من كل بوغ ، مات ذلك الرجل العطيم الدي كان كل شيء فيه يشهد على عطمته من خلق كرم ، وهمة عالية ، وشجاعة بضرب بها المش ، وذكاه عارق وعقل واجم ، ونفس أبية ، وقلب كبير ، وسخاه نادر ، وتواضع جم ، وديمة راطية لا يعرف لها طير في هذه الازمنة ولا قبلها .

لقد وقع بعيه وقع الصاعقة في العالم كله ، وأحدث في بعوس العرب

جروحا عميقة ، والفطرت قاوب المسلمين في مشارق الأرض ومغارجا ، فاناقه وإنا اليه واجعون .

إنه لما يخفف من وقع هذا المصاب العادح أن الفقيد العظيم عاش عمرًا طويلاً يزيد على خمسة وسبعين عاما خفق فيه معطم آ ماله للجريرة العربيسة وأنشأ ملكا واسعاً على أسس متينة ثابتة وخلد ملكه ما يزيد على خمسين عاما، وترك بعده إشبالا عظاما كثيرين يزيد عدده على ثلاثة وثلاثين

وإنه لمما يعزى من وقع هذا الحادث الجلل أن نجد أن من خلف ذلك الاسد العظيم شبلاً له من عريته هو صاحب الجلالة الملك سعو دن عبد العزير الذي تنجلي فيه جميع مر ايا والده وفوق مز اياه ، كما نجد بعض العزاء ـ وقه الحد ـ في التعاف أمراء البيت المالك جميعاً حول مليكهم الجديد جلالة الملك سعود وهو الدي يستطيع أن يملا الفراغ العظيم الذي أحدثته وفاة والله العظم،

لَّهُ يَوْمِعُ اللَّكُ سَعُودُ بِوَلَايَةُ المَهِدُ عَامَ ١٣٥٧ هُأَى قِبِلُ وَفَاتُ وَاللَّهُ مَا كُثَرُ مِن عَشَرِ بِنِ عَاماً فَكَانَ خَلَالَ تَلْكُ اللَّهُ عَوْما كِيراً لُواللَّهُ فَي حِياتُهُ .

وعندما أحد جملالته زمام الأمور و تولى الملك قام هذا الملك العظيم بأعمال خيرية وإصلاحات عمر اية ومشاريع بافعة فأحدت البلاد تقفن إلى الآمام في ميدان النقدم والعمر ان حتى أصبحت في عهده السعيد تضاهى أقطار العالم العربي المتقدمة في ميدان الحضارة والعمر ان

فن أعمال جلالته الخيرية صرف الزكاة للفقراء والمساكين على حسب ما تقتصيه الشربعة لا يدخل بيت المال منها شيء وتأسيس دور الآيتام في كل مدينه وقرية في المملكة كما قام جلالته متخصيص الرواتب الشهرية للتلاميد تصبيعا لهم على الدراسة

ومن أعماله الاصلاحية العظيمة تأسيس دبوان المظالم ليتسني لكل مظلوم رفع ظلامته باصافه من ظالمه والنظر في قصبته مهما كانت . وتأسيس هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المسكر في حميع المدن والقرى وبناء الكليات والمعاهد العلمية لطلاب العلم وتحصيص الزوانب المغرية لهم آلتي تعسين على تفرغهم لطلب العلم وتسد حاجاتهم المعاشية وحاجات عوائلهم، وبنسساء المدارس الثانوية على أحدث طراز ، وفتح المدارس الصناعية والزراعيــة وتعسم المدارس الابتدائية فيكل قربة ببلع عدد أطفالهما عشرة فعطء وتعمير الحرمين الشريفين وتوسعتهما حتى أصبحا على أعظم عا بشناه كل مسلم ، ولم يبخل بحهد أو مال في سبيل دلك كما قام جلالته بتعميركل مسجد يبلغه أنه بحاجة إلى تعمير فيكل مدينة وقربة حتى بلع ما قام هدا الملك المؤس بتعميره من ثلك المساجد أكثر من خسباتة مسجد وكان جلالشه يمتار بالعطف على أفراد شعبه لا سيا الصعفاء منهم فكان لير الجاب رحب الصدر للجميع ، وكان يحترم غاية الاحترام طلبة العلم ومشائح الدير الحيف وكان رؤوفا رحيا قام بتسديد ديون المدينين فدفع عسكل شخص سنجين بسبب دين أو دية حتى بلع ما دفعه من دلك الملابين ، وقد أقرض المرارعين في جميع المملكة مبالع كبيرة من المال لتشجيمهم على النقدم في الرراعة ثم عاد وأعفام من سدادها وقام خضها لوزارة الرراعة من جيه الخاص.

وعلى وجه العموم فلا يمكننا في هذه الكلمات أن تحصي فضائله أو لذكر مزاياه ، أو تعدد أعماله الجليلة ولكننا ـ في خنام كتابا هذا ـ تضرع إلى المولى سبحامه وثعالى أن يسدد خطاه ، ويديم توفيقه ، وأن يوفق ولى عهده سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز إلى ما يحبه ويرضاه وإلى ما فيه الصلاح والفلاح للعبادوالبلاد ، وأن يوفق أفراد الأسرة السعودية خاصة والعرب والمسلمين عامة إلى كل ما فيه رهشهم وسعادتهم وعزهم حتى يصود للعرب مجدهم التليد وعزهم الصائم .

## ملحق

يتضمن وفيات من تضمنه هذا الكتاب من أمراه آل سعود

بعد أن فرغت من كتابى هذا على لى ـ اكالا للعائدة ـ أن أذكر وفيات كل ما تضمه كتابى هذا من الامراء السعوديين الدين لهم لسسان صدق فى الامة ، وإخلاص للرطن ، وقاموا نصرة الدعوة الاسلامية ، وجامدوا فى اقة حق جهاده ، وسنذكر وفيائهم على حسب القسلسل التاريجي :

الامیر جلوی بن ترکی بن عبدانه می محمد بن سعود نشأ مع أخیه فیصل بن ترکی رحمه افته ، و تولی امارة علدة عنبرة فی أیام حکمه خس سسوات و توفی عام ۱۲۸۵ .

الأمير عبداقه بن تركى بن عبداقه بن محد بن سعود ، كان الشجعان ، وكان يساعد أحاه فيصلا بى مهمات الأمور ، فلما توبى الامام فيصل بن تركى رحمه أقه عام ١٣٨٨ هكان من أتباع الامام عبدالله بن فيصل بل ساعده الايمن ، وفي عام ١٣٨٨ هداهمت جيوش الآمير سعود بن فيصل قرية والدلم، من بلدان الحرح وكان فيها سرية برئاسة محد بن فيصل ومعه عبدالله بن تركى المدكور فاستولى سعود على بعض رجال السرية وفيهم عبدالله بن تركى فسجته سعود ومات في السجر بي دان العام ١٣٨٩ ه .

الامير سعود بن جلوي بن تركى برعيدالله بن محمد بر سعود ، كان هذا

الرجل مركبار الامراء، وكان ذا هيـة ووقار ، وكان من أشياع سـعود بن فيصل ومناصرية ، واشتهر بالشجاعة والاقدام وترفى فى الرباض عام ١٣٠٥ هـ .

الامير محمد بن فيصل بن تركى بن عبدالله بن محمد بن مسعود كان من الدين ماصروا أخاه عبدالله بن فيصل في محمته وكان من الفوادالكار يعترب بشجاعته المثل ، وكان إلى جانب دلك عالماً مأمور الدين وشدوونه ، توفى رحمه الله في الرباض عام ١٣١١ هـ

الأمير فهدبن جلوى بن تركى برعبدالله برعمد بن سمود ، كان هذا الرجل من الرجال الأيطال ومن السبجعان المشهور بن ، لجأ إلى الكويت مع ابن عمه الامام عبد الرحم الفيصل وكان في مقدمة الهاجمين على الرباض عندما فنحها الملك عبد العزيز في دلك عندما فنحها الملك عبد العزيز في دلك و قد توفى قنيلا في معركة دارت بي الملك عبد العربز وقبيلة من قحطان تولى قنله رئيس تلك الفبيلة المدعو ديب بن هذلان عام ١٣٧٠ ه.

الأمير عبد العربر من سعود بن فيصل بن تركى من عبدالله ب محمد بن معود ، مقله محمد بن رشيد إلى مدينة حائل ومصه جميع أولاده ، وأولاد أخيه محمد بعد مفتل احوامه في الحرج وهو الحارث الدى أسلفا القول فيه وذكر ما أن عامل ابن رشيد في الرياض سالم السهال غدر بهم ، فدكت الأمير عبد العزيز في حائل من عام ١٣٠٥ إلى عام ١٣٢٧ حيث توفي رحمه الله وعنى عنه .

الأمير قهد بن ابراهيم بن عبد المحسن بن حسن بن مشارى بن صعود ، كان عن لجأ إلى الكويت وحضر احتلال الرياض مع الملك عبــد العرير ، وحضر معه عدة وقائم ، وتوفى قنيلا في وثعة الكيرية عام ١٣٢٧ ٨

الآمير عبد النزيز بن جارى بن تركى بن عبداقة بن محمد بن سعود البطا هدا الآمير إلى الكويت مع ابن عمه الامام عبد الرحم الفيصل ، وكان فى مقدمة من حضروا مع الملك عبد الدرين الهجوم على الرياض وقتعها ، وحضر أيصا معه عدة وقائع مها وقعة عنيزة وهزيمة ماجد الحود ودخول مدية بريدة ، ووقعة الكيرية ، ووقعة الشبابة ، ووقعة روصة مهنا ، ومقتل عبد العزيز بن رشيد وقد توفى قتيلا في روصة الحنة وهو في طريقه قاصدا الكويت قتله عاد بن عبيل أحد زعماء قبلة شمر عام ١٣٧٤ ه.

الأمير سعد بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى بن عبدالله بن محد بن سعود ، هو شقبق الملك عبد العزيز من أمه وأبيه بوكان أشجع الشجعان وأفرس الفرسان فكان عوماً كبيراً لآحيه الملك عبد العزيز لم تفته وقعة من الوقائع لم يحضرها ، وكان عباً للجد ، ولوعا بالصيت الحس كريما جوادا . توق قتبلا عام ١٣٣٣ ه في معركة كبران التي دارت بين الملك عبد العزيز وقبيلة العجان .

الأمير هفلول "بن ماصر بن فيصل بن ناصر بن عبداقه بن ثنيان بن سعود ، كان من ملازى الملك عبد المريز منذ أن استولى على الرياض وحضر معه جميع الوقائع و توفى قتيلا فى روضة مهنا التى دارت بين الملك عبدالعزيز وبين عبد العزيز بن متعب بن رشيد وقتل فيها ابن رشيد خسه عام ١٣٧٤ه

الأمير عبدالله بن جلوى بن تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود ، ولد عام ١٣٨٧ ، وكان من أعظم الأحال قوى الارادة ، شديد البطش عظيم المبية ، لجأ سع ابن عمه الامام عبدالرحن الى الكويت ، وكان في مقدمة

<sup>(</sup>١) هو واقد سنو الامع الثراف .

الهاجمين مع الملك عبد العزبز على الرياض و تولى قتل عجلان عامل ابن دشيد على الرياض وحضر جميع الوقائع مع الملك عبد العريز ، وكان عبد العزيز يعتبد عليه في مهام الامور ، وقد تولى إمارة مقاطعة القصيم عام ١٣٢٨ ه ومكث فيها إلى عام ١٣٣٠ ه و تولى إمارة الاحساء والمنطقة الشرقية ، فأمن سبلها ، وقصى على المفسدين ، وقطاع الطرق ، حتى صارت مصرب المثل في الأمن والاستقرار بعد أن كانت تلعب مها أيدى المفسدين والعابثين بالامن ، كاكان هذا الامير مصرب المثل في القوة والبعيروت ، وقد تولى إمارتها مئذ فتحتها عام ١٣٧١ ه حتى عام ١٣٥٤ حيث توه، أنه في دلك العام

الأمير عبد المزيز بن عبدانه بن تركى بن عبدانه بن محمد بن سعود ،
ولد عام ١٧٨٨ هـ ، وكان من بين الهاحمين على حامية ابن دشيد مع الملك
عبد المزيز إلى الرياض ، وقد حضر جميع الوقائع معه ولم تفته منهاواحدة،
وكان شهما شجاعا لازم جلالة الملك عبد العزيز منذ نشأته حتى توفاه افه في
الاحساء عام ١٣٥٩ .

الأمير ناصر بن سعود بن ايراهيم بن عيدانه بن فرحان بن سعود ، والد هام ١٢٨٦ ولازم الامام عبداله بن فيصل ، ثم من بعده الامام عبدال حن بن فيصل ولجأ معه إلى الكويت ، وكان في مقدمة الذين هجموا على الرياض مع الملك عبد العريز ، وحضر معه جميع الوقائع ، وكان من المحلصين في خدمة المليك والوطن و توفي رحمه افته عام ١٣٥٨

الامير خالد بن محد بن عبد الرحم بن فيصل بن تركى بن عبدالله بن محد بن سعود ولد هذا الامير عام ١٣٣٧ه و نشأى كف الاسرة السعودية، وكان ذا خلق كريم ، وشجاعة مشاهية ، ولاه الملك عبد العزيز قيادة جيش

لتأديب العصاة من قبائل عنية عام ١٣٤٨ ه فسار به إلى عالية مجد ، وأدب العصاة حتى قصى عليهم ، وشقت شملهم وفي عام ١٣٥٧ ه تولى قيادة جيش في غروة اليمن فسار مه واسترلى على معض البلدان وحاز انتصاراً فأتفا ، وتوفى رحمه الله في يوم ٢٤ صفر عام ١٣٥٧ ه على أثر اصطدام سيارته عصخر وهو يطارد قطيعاً من الظباء بين الكويت والدهناء

الامير عمد بن عبد الرحم بن فيصل بن تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود ، ولدرجه الله عام ١٣٩٩ ه و فشأ في كسب والده عبدالر حمن الفيصل وأخيه المنك عبد العزيز و غله والده مع أساته وعائلته إلى ملجئه في الكويت، وقد رافق أحاد الملك عبد العريز في احتلال الرياض وحصر معه جميع حروبه وكان عوما له في مهمات الامور وكان شجاعا ذا هية ووقار ، فشأ عظها ، حتى توقاد الله في الرياض عام ١٣٩٨ ه وحمه الله

الامير منصور بن عبد الدريز بن عبد الرحن بن فيصل من تركى بن عبدالله بن محد من سعود ، ولد هذا الامير عام ١٩٣٨ ه و فشأ تحت ظن والده المذك عبد العزيز ، وعندما لمس سه الرجولة والكفاءة معد تنقيفه وتعليمه ولاه وزارة الدفاع فاستمر فيها حتى توقى يوم الثلاثاء ٢٤ رجب عام ١٩٧٠ هست غادر مطار جدة يوم السبت ١٤ رجب من هذا العام على متن طائرة قاصداً باريس للعلاح فتوفى فيها بعد وصوله اليها بساعتين ، خمل جثها له بالطائرة مرة ثانية إلى جدة ومنها حل إلى مكة المكرمة في يوم الجمة ٧٧ رجب حيث صلى عليه في الحرم الشريف ودفى فيها

الامير سعود من عبد العزيز بن سعود بن فيصل بن تركى بن عبدالله بن محد بن سعود ، ولد هذا الامير العظم في عام ١٣٩٩ هـ ونقل إلى حائل مع والده عبد العزيز م سعود و بني عمومته بقلهم محمد من رشيد بعد أن قتل أعمامه غدراً في طد الحرح عام ١٣٠٥ و زشأ في ظل والده هناك ، و بعد أن السيترلى ان عمد الملاك عبد العزيز على الرياض ، و تقدمت انتصاراته إلى بلاد القصيم جاء واحم اله وكان من عظاء الرجال الأبطال ، وكان مع عطبته متواصداً كريما مع ديامة و تزهد ووقار ، توفى رحمه الله في يوم الثلاثاء شعبان عام ١٣٧٨ هرحمه الله ، وعلى عنه ، وأكرم مثواه .

تم الكتاب وقه الحد

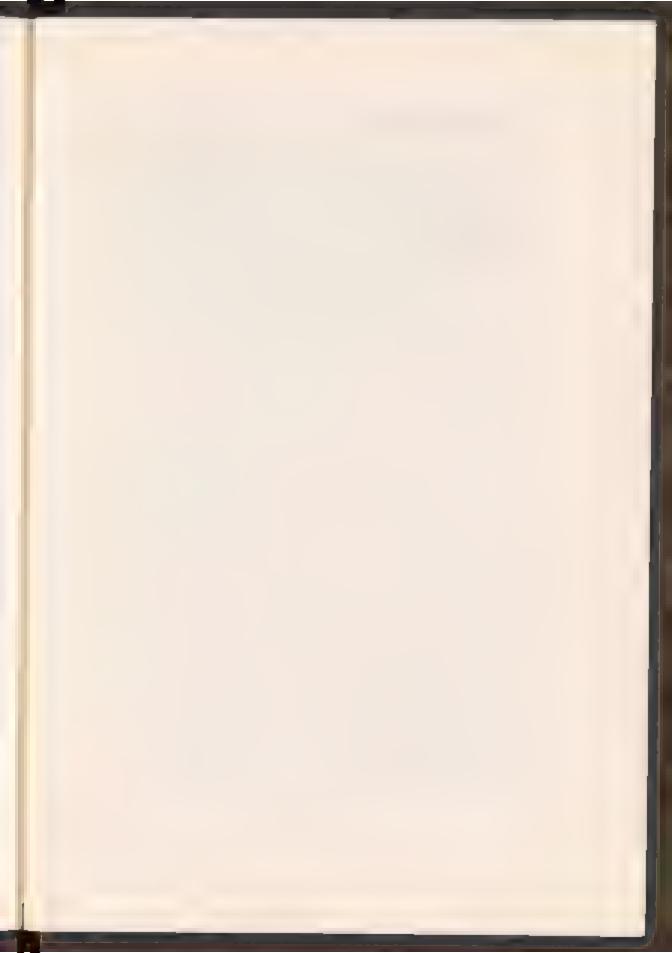

## فهرب للكتاب

|                                             | القدمة | ۲   |
|---------------------------------------------|--------|-----|
| لاول سعود بن محمد بن مقر ن .                | 15年1   | ٦   |
| الثاني محمد بي سعود بي محمد .               | 2      | ٦   |
| الثالث عبد النزيز بن عمد بن سعره.           | 2      | ٧   |
| الوابع سموه بن عبد المريز ان مجمد .         | -      | ٧   |
| المامس هيدالة بن سعود بن عبد العزيق بن محمد | 1      | 11  |
| السادس مشاري بن سعود بن عبد العزير بن محد   | 3      | 1.4 |
| السابع تركى بن عنداله بن محمد بن سعود       | 3      | 1.4 |
| الثامن فيصل بن تركي بن عبد فه بن محمد .     | 1      | 33  |
| التاسم عند لله بن ثنيات بن الراهيم بن ثنيات |        | T E |
| العاشر عددالله من اليصل الل تركي            | >      | 43  |
| الحادي عشر سعود بن ميصل بن دركي .           | 3      | 74  |
| لامام عبدالله بن فيصل الى الحكم .           | عودةا  | ۳v  |
| ه معرد بن بيصل إلى الحكم .                  | 1      | 714 |
| لتاني عشر عبد الرحمن بن فيصل بن قركي .      | FILL   | LY  |
| (مام عبدالله بن ميصل إلى الحكم .            | عردة ا | ٤٣  |
| الثالث فشر محد بن معره بن فيصل .            | FILL   | £v  |
| بادسمود بن فيصل .                           | مقتل آ | £A  |

وردة الامام عبد الرحمن بن فيصل إلى الحكم .

وم وقنة المريب الشيورة .

٥٧ الله كم الوابع عشر عبد العرير بن عبد الرحمن آل فيصل .

٣٠ - احتلال بريدة وسائر بلدان القصيم .

٧٠ وقعة البكايرية.

٧٧ - وقعة الشنانة وهزيمة أبن رشيد النهائية .

٧٦ مثل بن رشيد وطرد الأنراك.

٨٤ مقتل متعب بن عبد العزيز الرشيد.

٨٦ - رئية الطرقية ,

٨٧ - احتلال بريدة وطرد محمد أبا الحبل .

٨٨ - مئتل سلطان الجود .

. و رقعة الأشعلي .

إله الفتنة بالحرمين ومعتل الهزاؤنة .

٣٠ - خووج الثريف حسين بن على إلى نجه .

ييه رتمة أبي دخن ,

٨٥ - مقرط الأحمادي

١٠٧ رقبة جراب

۱۰۵ الحرب بين ابن سعود والعيمان

١٧٧ - وقعة الجهرات

١٣٩ - الاستبلاه على حائل .

١٣٦ و على مقاطعة عسير .

١٤٩ - نهاية آل عايض .

رور الأخول الحياق

۱۹۲ حصار جدة .

. ١٧٠ - اتفاقية السليم .

١٧٣ - دخول الدينة المتورة.

١٧٧ - نهاية الحسين بن على .

١٨٢ - مبايعة عبد العزيز عبد الرحمن ملكا على الحجاز .

١٨٤ - حادث الحيل المصري .

م١٨٠ عنة فيصل الدريش.

١٩٧ - وقعة السيلة ،

مهم النتة فيصل الدويش النائية ،

ج. ج - اجتماع الملك عبد العزيز بملك العراق.

ي، ۾ اثروة عامد ٻن وهدة .

٣١٣ ثورة الأدارسة .

٣١٧ - تحويل المرملك الحجاز وسنط ل بحديثل المم ملك المملكة العوبية السعوهية.

٧١٩ - مبايعة سعود بن عبد العزيز يولاية العبد.

. ٢٧٠ والحرب في اليمن .

٣٧٩ الاعتداء على الملك عند المريز وولى العهد في الحرم الشريف.

٧٧٩ مصرع زعم مرب الأحراد الحبازي عدالة ف الحسين .

. ١٧٠ وقاة الملك عبد العزيز آل معود .

٩٣٤ ملحق برفيات من تصميم هذا الكتاب من أمراء آل سعود.

## الخطأ والصواب

| صواب                  | l.c                       | مطر    | 400.00 |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| هده الاثاء            | JUYI III                  | 14     | 11 ,   |
| برانط                 | مرابطا                    | A      | 38     |
| أمر تلك الجوع         | أمر على تلك الحوع ( * )   | 11     | 3 E    |
| الصموا اليه والعم (*) | اتشبوا مه وابتنم          | т      | 27     |
| ملازمين               | ملازما                    | ٧-     | 77     |
| إلى الاحباء           | الاحاء                    | ٥      | e1 ]   |
| ي فيصل                | يقيصل                     | - 11   | th i   |
| آبی عباں              | ابن علیاں                 | ۰      | 17     |
| زيد ماة من تميم ومن   | زيد من عم وال             | 17(11) | 1.0    |
| عثيان                 | غثيان                     | 1.     | 1.5    |
| ملتی مفاس             | مشين مماثل                | ٧      | EA :   |
| المنصى                | المنفق                    | ず      | .00    |
| ابن                   | ىنىت                      | ٧٠     | 7.0    |
| السور                 | البوه                     | Y      | 31     |
| می رغبه<br>اینیا      | ان رغبة<br>ا              | 1%     | 34     |
| ابة جاير<br>د ما      | ابنجار                    | T      | 70     |
| ئر ن على              | تتوف مع                   | 1,     | ٦٥     |
| وسرح<br>يفدوم         | فرحوا                     | - 11   | ٦٥     |
| منازلتهما ودحرتهما    | شدومه<br>فنازلتها ودحرتها | Ψ*     | 70     |
| مرداك دردالك          | ال له ودحري               | 1.6    | ٦٦     |

 (\*) استعمل المؤلف هذا التماير تمدية فعل (أمر) مكلمة (عل) وهو يتمدى بنفسه ، استعمله المؤلف في مواضح كشيرة .
 (\*) وقعت أغلاط إملائية من عدا العميل يدركها الغارى.

| المراب                       | الحسا                 | سطر | معت |
|------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| المصي                        | التصه                 | ٧٠  | YT  |
| سائد _ قدشدرا                | سائدان فدستدرا        |     | VΦ  |
| فمادوا                       | فسأدوه                | 1Y  | ٧A  |
| الامام عبد الرحن وجال تتبعهم | عبدالرحن رجالا بتبعهم | 14  | A - |
| آخر                          | JUN-                  | A   | Al  |
| U"j                          | LT I                  |     | A1  |
| المراقية                     | المراق                |     | AT  |
| وأرسل                        | وأـــل                |     | A%  |
| القاس                        | ىلىسى                 | 11  | Ap  |
| الوحل                        | الرحيل                | 3.6 | Ao  |
| الاثون                       | اللائين               | 1.  | AV  |
| ترك                          | 67                    | A   | AA  |
| ارعمل                        | ارتملا                | 4   | ΛA  |
| المنيق                       | الصيب                 | 7   | 43  |
| ال الرياص                    | من الرياض             | 7   | 43  |
| الحريق                       | الحريب                | Ψ-  | 11  |
| العجان العصيان و             | المعجان و             | 0   | 9.8 |
| وأعانتها                     | وأحميا                | 71  | 44  |
| و من مهه<br>دا تا            | ومن مميم              | 317 | 44  |
| والتأور                      | والأده                | 15  | AE. |
| ( غزن )                      | 01                    | 4.4 | 50  |
| مشتر کون                     | متركون                | £   | 58  |
| الما                         | الشصو                 | 117 | 130 |
| اس مسیب                      | ۱ اس مسلمپ<br>در د    | 1.  | 114 |
| لاحباع                       | الايصاح               | 4   | 114 |
| átasa<br>1 1                 | ميةات                 | 17  | 171 |
| عبي ما فيله                  | على مله               | 10  | 110 |
| عسن                          | عبد المحس             | 17  | ŤT  |

| الصو أب   | ì <u>⊿</u> 4 \ | سطر | مفت  |
|-----------|----------------|-----|------|
| ثلاث عشرة | ثلاثه عثىر     | ۱٧  | 1TV  |
| الويه     | المباع         | ¥A. | iry  |
| المسيريين | المسيرين       | 13  | 12.5 |
| يى عسېر   | في عير         | 14  | 11.1 |
| Yea       | فطلي           | 13  | 111  |

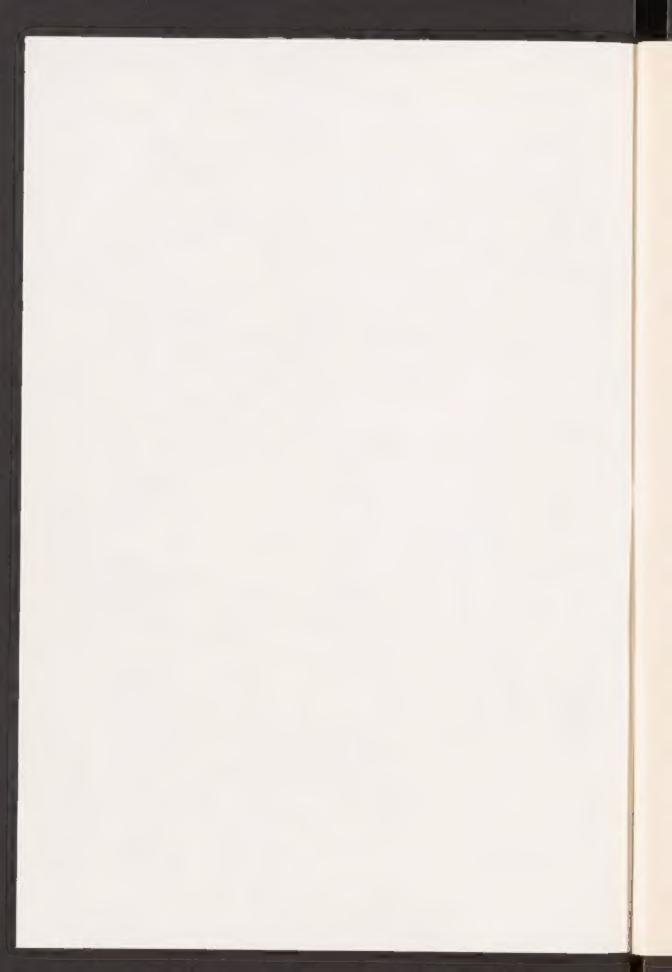

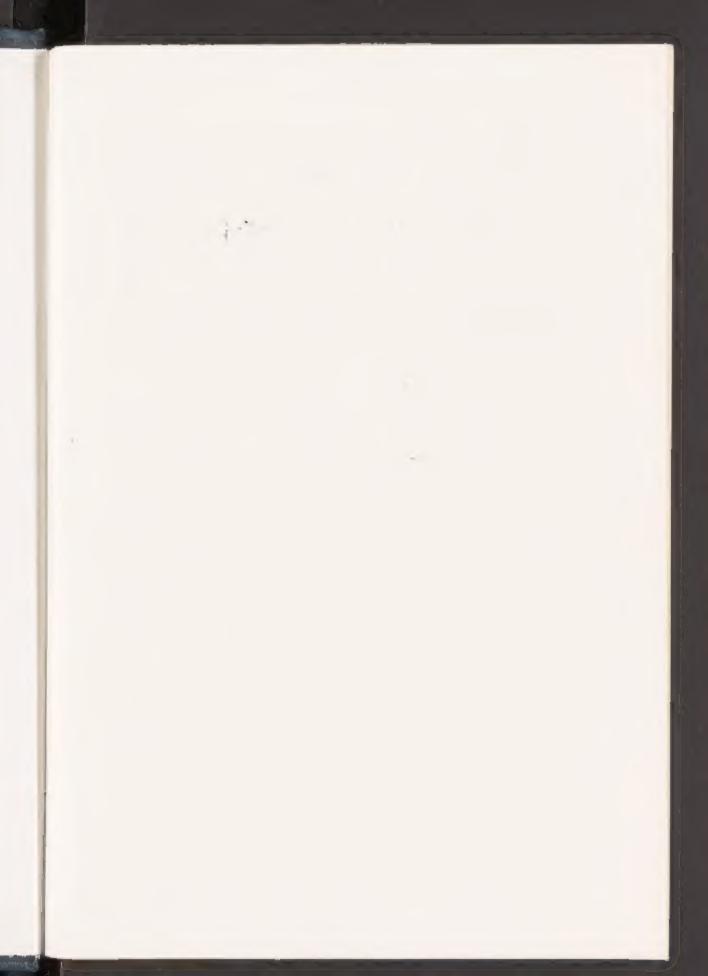



Elmer Holmes Bobst Libra

> New York University





NYU

BOBST LIBRARY OFFSITE